



جمّعة وَاجْنَىٰ بهِ أَبُوعَبُندِ أَلِلَهِ عَادِلُ <del>رُعَبُندِ ال</del>ِلَهُ وَالْحَدَانُ عَدَا اللّهُ عَنْهُ

الجُتُلَدُ الثَّانِي

الكناب الثاني



# المنابعة الم

صَّنَفْنُ الْجَافِيطُ أَبُوبَكِرَعَبِّدُ اللهَ بِرَعِيَ مَّدَبِن ٱلْجِيشِيْبِةِ النُّوفِيسِ نِنَةُ ( ٢٣٥ م ) مُطَةُ لِللهِ

> تحقت پئ عادلت آل چےمارات



### بنو خالقان

إن الحمد لله تحمده وتستعينه وتستغفره، وتعوذ بالله من شرور أنفينا ومن سبتات أعمالنا، من يهذه الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

#### أما بعد:

فهذا الكتاب الثاني من «الجامع في كتب الإيمان»، وهو كتاب الإيمان» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي المتوفى سئة (٢٣٥هـ) كلية صاحب الكتاب الكبير المشهور بـ «المصنف».

و كتابه «الإيمان» يُعدّ من أوائل ما صُنِف من كتب الإيمان والرد على المرجئة.

وقد جمع فيه مُصنِّفه ﷺ الأحاديث المرفوعة، والآثار المروية عن سلف الأمة وأئمة السُّنَّة في أبواب الإيمان.

وقد سلك فيه مسلك الجمع دون ترتيب ولا تبويب ولا تعليق، بينما كتابه الإيمان الذي ضمَّنه كتابه «المصنف» نجده قد بؤبه ورَتَّبه كطريقته في سائر أبواب المصنف كما سيأتي بيان ذلك في الفرق بين الكتابين.

وقد ختم ابن أبي شيبة لَطَّلَتُهُ كتابه هذا بقوله في الإيمان: إنه قول وعمل، ويزيد وينقص.

وقد ذيلت هذا الكتاب بالأحاديث والآثار الزائدة في كتابه الإيمان من كتابه «المصنف»، وببعض أقواله التي ذكرها عنه أهل العلم في كتبهم في أبواب الإيمان.

والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه، موافقًا فيه سُنَّة نبيه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه وسُنَّة نبيه ﷺ.

0 0 0

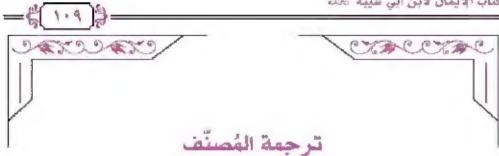

- الاسم: عبد الله بن محمد بن إبراهيم \_ أبي شيبة \_ بن عثمان بن خواستي الكوفي.
  - \* الكُنية: أبو بكر.
  - \* الشهرة، ابن أبي شيبة.
    - \* المولد: (١٥٩ه).

#### مكانته العلمية:

حفظ العلم في الصغر، قال محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وأنا معه في جبانة كندة، فقلت له: يا أبا بكر، سمعت من شريك وأنت ابن كم؟ قال: سمعت من شريك وأنا ابن أربع عشرة، وأنا يومثل أحفظ للحديث منى اليوم.

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: فأبو بكر أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعلى أعلمهم به.

قال أبو زُرعة الرازي: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. فقيل له: يا أبا زُرعة، وأصحابنا البغداديون؟ فقال: دع أصحابك إنهم أصحاب مخارق.

وقال ابن حبان: كان مُتقنّا، حافظًا، دينًا، ممن كتب وجمع وصنف وذاكر، وكان أحقظ أهل زمانه للمقاطيع.



#### ٥ شيوخه:

إسماعيل ابن عُليَّة، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وعبد الرزاق الصنعائي، وعلي بن الجعد، والقضيل بن عياض، وقتيبة بن سعيد، وغُندر، ومعتمر بن سليمان، ووكيع بن الجراح، ويحبى القطان، ويزيد بن هارون، وأبو بكر بن عياش، وخلق سواهم كثير.

#### نالاميذه:

لا يحصون كثرة، فربما حضر في مجلسه نحو من الثلاثين ألفًا، ومن أشهرهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وإبراهيم الحربي، وأبو يعلى الموصلي، وابن أبي عاصم، وأحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، وبقي بن مخلد، وأبو زُرعة، وأبو حاتم.

#### آثاره العلمية:

"المصنف"، و"المسند"، و"التفسير"، و"التاريخ"، و"الإيمان"، و"الأوائل"، و"ثواب القرآن"، و"المغازي"، و"الرد على أبي حنيفة"، و"الفتن"، و"الفتن"، و"الأدب"، و"الزهد"، و"الأشربة"،

#### الوفاة:

(۲۲۵) کالی .

#### ن التّراجم:

"الجرح والتعديل" (١٦٠/٥)، و"تاريخ بغداد، (٦٦/١٠)، و"البير» (١٢/١١)، و"العبر» للذهبي (١/ ٣٣١)، و"الثقات الابن حبان (٣٥٨/١٠)، و"البداية والنهاية» (٢١/ ٣٢٨).

#### وصف المخطوط:

لم أقف لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة كُلَّمُ إلَّا على نسخة واحدة من محفوظات المكتبة الظاهرية تحت مجموع برقم: (٢٧٩).

وهي نسخة كاملة، عليها كثير من السماعات، وقد كتب عليها عنوان الكتاب: كتاب (الإيمان) تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شبية.

وقد لحق هذه النسخة رطوية أثرت في قراءة يعض الآثار.

وعدد لوحات هذا المخطوط = (١٤ لوحة)، في كل لوحة صفحتان.

وعدد الأسطر في كل لوحة = ١٨ سطرًا تقريبًا.

وقد استعنت في ضبط كثير من الأسماء والكلمات بكتاب «المصنف» لابن أبي شيبة كَانَة فقد ذكر فيه كتاب الإيمان كاملاً هناك. وقد اعتمدت على نشرة شركة دار القبلة (١٤٢٧هـ).



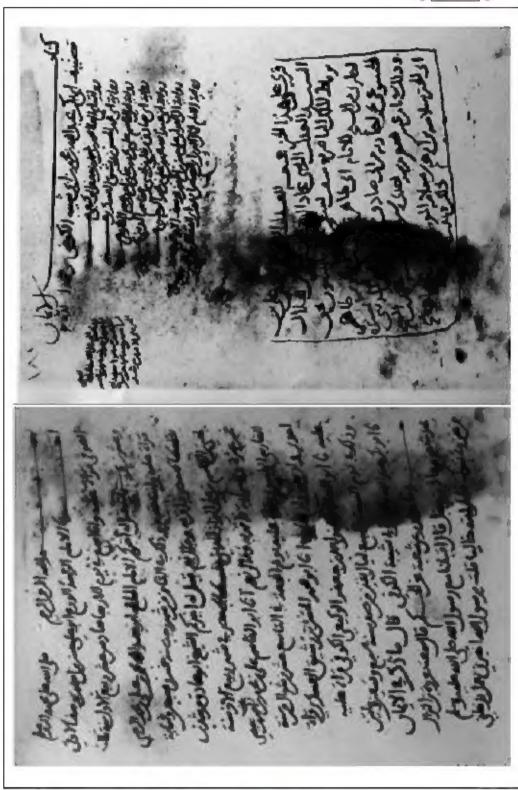

صورة المخطوط

## المقارنة بين كتاب «الإيمان» المفرد لابن أبي شيبة، وكتابه الإيمان الذي ضمنه كتابه «المصنف»

عدد الأحاديث والآثار التي في كتاب «الإيمان» المفرد = (١٣٩). عدد الأحاديث والآثار التي في كتاب «الإيمان» من كتاب «المصنف» = (١٤٣)، وهي من (٣١٠٨٨ ـ ٣٠٩٤٥).

وقد امتاز كتاب الإيمان الذي في «المصنف» بالتبويب والترتيب لكل الأحاديث والآثار.

بينما كتاب «الإيمان» المفرد فقد سود فيه الأحاديث والآثار من غير تبويب!

أبواب كتاب الإيمان في «المصنف»:

١ .. (ما ذكر في الإيمان والإسلام). وتحته: عشرة من الأحاديث والآثار.

٧ \_ (ما قالوا: في صفة الإيمان). وتحته: (١٣) حديثًا وأثرًا.

٣ ــ (من قال: أنا مؤمن). وتحته: أربعة من الأحاديث والآثار.

٤ ــ (ما قالوا: فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال). وتحته:
 تسعة من الأحاديث والآثار.

ه \_ (باب) .

واشتمل على الباقي من الأحاديث والآثار.





تصيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شية الكوفي كَتْ. رواية أبي العلاء محمد بن أحمد بن حعفر الوكيعي الكوفي عنه. رواية أبى محمد الحسن بن رشيق العسكري عبه.

رواية أبي القاسم على بن محمد بن على بن أحمد بن عيسى العارسي عنه.

رواية أبي صادق مرشد بن يحيي بن قاسم المدثي عنه. رواية أبي عبيد الله محمد بن على من محمد الرحمي عنه. رواية الزاهد أبي على حسن بن أحمد بن يوسف الأوقى عنه. رواية الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن أبي العضائل.. عنه.

3 0 0





#### بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

اهبرنا الإمام الزاهد والورع أبو عبي حسن بى أحمد بن بوسف الأوقي الصّوفي ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ في يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة، قيل له: أخبركم الإمام الصّالح أبو عبيد الله محمد بى على بن محمد الرحبي قراءة عبيه وأنت بسمع، ودلث في الثامن من شهر رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة بقسطاط مصر، فأقر به، وقال تحم، قيل له أخبركم الشيح أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم بى علي البزاز المدني بقسطاط مصر في شهر ربيع الاحر، سنة حمسة عشرة وحمسمائة، فأقر به، وقال بعم أب قراءة عليه يوم الجمعة في التاسع عشر من شوال من سنة إحدى وأربعين أبو العاسم علي بن محمد بن عبي بن أحمد بن عبسى الفارسي القسوي أبو العاسم علي بن محمد بن عبي بن أحمد بن عبسى الفارسي القسوي أبو العاسم عليه يوم الجمعة في التاسع عشر من شوال من سنة إحدى وأربعين أبو العلاء محمد بن أحمد بن حعمر لوكبعي الكوفي قرءة عبه، ودلك أبو العلاء محمد بن أجي شيبة الكوفي، قال

#### ما ذكر في الإيمان

النزّال يُحدّث عن معاذ بن جبل وَيُهُ عن الحكم، قال سمعت عروة بن النزّال يُحدّث عن معاذ بن جبل وَيُهُ قال: أقبلنا مع رسول الله من غروة تبوك، فلما رأيته خاليًا، قست يا رسون الله، أحبرني بعمل يدخلني [٢/ب] الجنة، قال: انخ القد سألتَ عن عظيم، وهو يسيرٌ على من يسره الله [عليه] تُقبم الصّلاة المكتوبة، ونؤدي الرّكاة المعروضة، وتلقى الله وقل لا تشرك به شيف، أو لا أذلُك على رأس الأمر، وعموده، وذروة سامه أن فأم رأس الأمر عالاسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصّلاة (٢)، وأما دُروة سنامه، فالجهاد في سبيل الله (٢)،

٢ مبتنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن الحكم، عن

في لالمصلف الفي الموضعين (ولاروته وسلامه) أوما أثبته كما في الأصل، وهو كذلك علا من حرحه

المسلام بمرية العمود لذي يقوم عبيه لحيمة، فكما يسقط لحيمة بسموط عمودها، فهكد بدهب لإسلام بمرية العمود لذي يقوم عبيه لحيمة، فكما بسقط لحيمة بسموط عمودها، فهكد بدهب لإسلام بدهاب الصلاف، وقد حتح احمد بهدا بعبه هاوفان بن رحب مده في احامع لعبوم و بحكم (ص١٤١) فجعل بقبلاة كعمود الفسطاط لذي لا يقوم المسطاط ولا يشت إلا بهم ويو سقط لعمود لمنقط لقسطاط، ويم يشت بدونه ها

 <sup>(</sup>٣) رواه المصلف في المصلحة (كتاب الإيمان) (٢٠٩٥٠)، واحمد (٢٢٠١٦ و٢٢٠٤٧ و٢٢٠٤٧) والترمذي و١٣٠٤٨)، والسائي في الكبرى (١١٣٩٤)، وابن مناجه (٢٩٧٣)، والترمذي (٢٢١٦)، وقال: هذا حديث حسن صحبح

و لتحديث مروي من طرق كثيرة، ولا تحتو أسانيدها من الكلام انضر \* لعبل؛ لندارقطي (٩٨٨)، واجامع العنوم والحكم؛ حديث (٢٩).

ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ الله قال: خرجنا مع رسون الله في غروة توك. . ثم ذكر نحوه (١)

" هدئنا أبو الأحوص، عن منصور، عن ربّعي، عن رجل من ني أسد، عن علي الله عن قال: قال رسول الله: الربع لن يجد رجلٌ طعم الإيمار حتى يؤمنَ بهن لا إله إلا الله وحده، وأنّي رسول الله بعشي بالحق، وبأنه ميت، ثم منعوث من بعد الموت، ويؤمل بالقدر كلّه» "

عن سالم بن أبي المسائب، عن سالم بن أبي السائب، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس الله قال: جاء أعرابي إلى النبي الله فقال السلام عليك يا غلام بنى عبد المطلب

فقال: ﴿وَعَلَيْكُ ۗ .

قال: إنّي رجل من أخوالث من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليث ووافدهم، وأنا سائلك فمشتدّة مسألتي إيّاك، ومناشدك

 <sup>(</sup>١) رواه المصنف في المصنفة (٣٠٩٥٠)
 وفي نسخة عوامة (عور تحريف، عن الأعمش)!! وهو تحريف،
 وفي نسخة الشئري (دار كنور إشبيليا) على الصواب

 <sup>(</sup>٢) روه المصاف في «مصنعه» (كتاب الإيمان) (٣٠٩٥٢)، وأحمد (١١١٢)، وأبو يعلى
 (٣٧٦)، والعربابي في « نقدر» (١٩٤)، والأجري في «الشريعة» (٣٧٤).

ورواه عن منصور، عن ربعي، عن عني به بدون ذكر لرجن المبهم أحمد (٧٥٨)، والترمذي (٢١٤٥)، وأبو دود الطياسي (١٦٥/١٥)، وعند لله في السُلّة (٨٦٠)، وأبو يعلى (٩٨٠)، والمدكم (١/٣٣)، والصناء في المحتارة (٤٤٠) وأبو يعلى (٩٨٠)، والمدكم (١/٣٣)، والصناء في المحتارة (٤٤٠)

وأشار بمرمذي والمحاكم إلى الانحتلاف الواقع في الإسماد عن منصور، ورجَّحه الرواية الثانية بدون ذكر الرحل المبهم.

ومُشن الدرقطبي في العلل) (٣٥٧) عنه، فقال: رواه شريك وورقاء، وجرير. وعمرو بن فيس، عن منصور، عن ربعي، عن عني بين.

وحالفهم سقيان التوري، ورانده، وأبو الأحوض، وسليمان التيمي، فرووه عن منصور، عن رجل من بني أسد، عن علي رشه، وهو الصواب،اه

فمشتدة (١) مناشدتي إيَّك.

قان. الخذ عليك يا أخا بني سعدا.

قال: من خنقك؟ ومن هو خالق من قبمث؟ ومن هو خالق مى معدك؟ قال: «الله»

قان: فنشدتك بالله؛ أهو أرسلك؟

قان: «تعم».

قال: من خلق السَّمُوات السَّع، والأرضين السَّع، وأجرى بينهم الررف؟ قال: «الله».

قان: فأنشبتك بالله؛ [١/٣] أهو أرسلك؟

قان: التعمار

قال: فإنا وجدنا في كتابث، وأمرتها رُسلُك أن تُصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟

قان: «تعم».

قال. فإنا وجدنا في كتابث، وأمرتنا رُسلُك أن نأحد من حواشي أمواله، فردَّها على فقرائنا؛ فنشدتك بالله هو أمرك؟

قان. «تعم».

قال. ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها، ولا أرَبَ (\*) لي فيها

ثم قال: أما والدي بعثث بالحقِّ؛ لأعمدنَّ بها ومن أطاعني من قومي.

- (١) قي الأصل (فمشيد) في الأولى، وفي الثانية: (فمشدة)، وما أشه من المصنف الموعد النحاري، والدارهي، وابن تحريمه (فمشدة).
  - (٢) أي لا حاجه لي ديها



ثم رجع، فضحِث رسول الله حتى بدت نواجده، وقال: اوالذي نفسى بيده لئن صدقَ ليدخُسُّ الجنة؛ (١)

مدتما شداة بن سوّار، با سيمان بن لمعبرة، عن ثابت، عن أنس ويد قال: كنّا قد نُهمنا أن نسألَ رسول الله عن شيء، وكان يُعجِما أن يجيء الرحل من أهل البادية العافل فسأله وبحن نسمع، فجاءه رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتى رسولك، فزعم لنا أنت تزعم أن الله أرسنت.

فقال: «صلق».

قان: قمن حبق السَّماء؟ قال: الشاه.

قَانِ: فَمِنْ خَلَقَ الأَرْضِ؟ قَالِ: "اللهُ!.

قان \* فمن نصب هذه الحيال؟ قان \* «الله».

قال. قالذي خلق السماء؛ وخلق الأرض، ونصب الجبال؛ آلله أرسلك؟ قان: العماد.

قان: زعم رسولك أن عينا خمس صنوات في يومنا [ولبسا]؟ قان: اصدق».

قال فبالذي خلق السماء، وخلق الأرص، ونصب الجبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم" (٢).

قاں: رعم رسولٹ أن علينا صوم شهر في سَنتنا؟

قان: الصدق».

رواه س أبي شبيه في المصنفة؛ (٣٠٩٥٣)، وأحمد (٢٢٥٤)، وانظر ما بعده.

 <sup>(</sup>٢) وقي المصنف، بعد هذا [قال: ورحم وسولك أن عليا زكاه في أموات؟ قال اصلق.

قان \* فياللني أوسلتُ أنه أمرك بهدا؟ قال: «بعم!].

قال فبالذي خنق السَّماء، وخلق الأرض، ونصب الجبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال. «نعم».

قان: زعم رسولك أن عليت الحج من استطاع إليه سبيلاً.

فان: الصلق ال [٦/س]

قال: فبالذي خنق السَّماء، وحلق الأرض، ونصب الجبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال. «نعم».

قال، ققال ولدي بعثث بالحقّ لا أريد عليه شبدًا، ولا أنقص منه شبدًا.

فقال: رسول الله: اإن صدق دخل الحنة<sup>(\*)</sup>

مدتنا زيد بن الحباب، عن علي بن مسعدة، نا قتادة؛ نا أنس بن مالك مؤيد، قال: قال رسول الله: «الإسلامُ علانية، والإيمان في القلب؛ ثم يُشر بيده إلى صدره: «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا»

المقدام، نا أبو هلال، عن قددة، عن أنس و المقدام، نا أبو هلال، عن قددة، عن أنس و الله في قال أنس و الله في الله في

(۱) عبى «لمصمع» (ثم وأبي فقال و شي )

(٢) رواه المصنف في المصنفة (٣٠٩٥٤). ورواه النخاري (٦٣)، وصلم (١٢).

(٣) رواه لمصنف في المصنفه (٣٠٩٥٥) (باب ما قانوا في صفة الإيمان)، وأحمد (٢٠٨١)، وأبو يعني في الفنحفاط (٢٩٧٣)، والعقيني في اللفنحفاط (٢٧٠/٤)، وتن عدي في الكامل (٢٠٧/٥)

وفي إساده على بن مسعده، وقد ختلموا فيه، قال ابن عدي أحادث غير محموصة وفال بن حدث الكمالة (٢١/ ١٣٠) دول بن حدث الا يحتج مما لا يوافق فيه الثقات، التهذيب الكمالة (٢١/ ١٣٠) در التُقيبي الكلام الأحير بُروى بغير هذا الإساد من قوله التقوى هاهنا، قدت رواء مسلم ١٩٦٤) من حديث بن هربراء يهيد، ولقطه التقوى هاهنا، وشير بن صدره ثلاث مرات.

٤ - رواه المصنف في المصنفه، (٣٠٩٥٦) (باب ما قالوا في صفة الإيمان)، وأحمد في يـ



معروبن هند الخملي، قال: قال علي الله الإيمان يبدأ لُمظة (١) بيصاء في القلب، فكنما ازداد الإيمان ازدادت بياضا، حتى يبيض القب كله، وإن لئمان يبدأ لمطة سوداة في القلب، فكلما ازداد النفاق اردادت حتى يسود بيدأ لمطة سوداة في القلب، فكلما ازداد النفاق اردادت حتى يسود القب كله، ولدي نفسي بيده، لو شققتم عن قب مؤمن وحدتموه أبيص القب، ولو شققتم عن قلب مؤمن وحدتموه أبيص القب، ولو شققتم عن قلب مُنافق وجدتموه أسود القلب (١)

9 عمتنا وكيع، نا الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، قال عدد الله على الرّجن للدنب الدنب في قيده لكنة سود ع، ثم نُدمت لدّب فتنكث أخرى، حتى مصير لون قبه لون الشاة الرّبد ع أ .

 <sup>﴿ ﴿</sup> إِيمَانَ ﴾ (٦٦) ، و ﴿ الْمُمسَلَمُ ﴿ ١٢٣٨٢) ، والله عبد الله في ﴿ النَّسَةُ ﴿ ٧٨٧)
 قال البعوي في الشرح النُّسَةُ ﴿ ٣٨) ; حديث حسن

وصوَّب الدارقطيي في «العلل» (٢٣٧٢) و(٢٥٢٣) أنه من مراسيل الحسن البصري ١٤٠٤

وسيأتي هاهما (١٣) تحوه من قول عروة كللة

وقد نقدم في االإمعان؛ لأبي عبيد (٧٨) من قون عمر ﷺ.

وروى أحمد في «الإيمان» هذا القول عن غير و حدٍ من البسف، انظر. (٦٠ و٣٣٠ و٣٩٩ و٤٠٠ و٤١٠ و٤٦٠)

<sup>(</sup>١) وقي («المصنف»/تحقيق عوامة)، (نقطة)، وكذا الكلمة التي يعدها،

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹۵۷) (بب ما فالوا في صفة الإيمان؟)، وأحمد في «الإيمان» (٤٤٠)، ووكيع في «الوهاد» (١٤٤٠)، واللالكائي (١٧١١)، وإستاده مقطع

ودكرة أنو عبيد جاء في االإيمان؛ (٣٨)، ونقدم هناك معتى (لمظة).

 <sup>(</sup>٣) في الله عبروس (١٣٨/٥) (اللَّكنة) بالصبر هي النُّقطة

 <sup>(</sup>٤) رواه المصنف في المصنفاة (٣٠٩٥٨)، وأحمد في الإنمانة (٢٣٨)، وأبن بطة في الإنابة الكبرى، (١٣٠٦)، وهو صحيح،

و(الشَّاةِ الرِّئداء) قال ابن فارس في أمقايس بنعه؛ (٢٩٤,٢) (وشاةٌ رئدء)، وهي سودة منفطّةُ بحمرةٍ وبياص اهـ

العمرة وكيع، عن سفيان، قال: قال هشام، عن أبيه، قال ما نقصت أمانة عبد قط إلّا نقص إيمانه (١)

[1/1] هماتنا ابن عيبة، عن عمرو، عن عُبيد بن عُمير قال [1/1] الإيمان هيُوب ``.

الله عن عن عن عمرو، عن نافع بن جبير؛ أن رسول الله بعث بشر بن شخيم الغهاري يوم النحر يُنادي في الناس بمني

وفي التعبيرة الطبري (٩٩/٣٠)، والإبارة الكبرى (١٢٠٧) عن محاهد قال العب مثل لكعب، ورد أدب برجل الدب العبص يعصه، ثم قبص أصبعًا، وردا أدب اللب العبض يعضه، ثم قبص أصبعًا، حتى قبص صابعه كنها ثم يضع عبيه فكانو سيرون أن دست هنو لبران، شيم قبراً الأبلائي على الوجه ، كان كنش إليه المحقيل 12]

 <sup>(</sup>واه لمصنف في المصنفة (٣٠٩٥٩)، وعبد الله الشبة (٧٧٢)، ونصر يفية تحريجه هاك.

وفي النَّسَة البحلان (١٠١٧) عن القصل، قال استبعث أنا عبد الله بنش عن نقصاب الإيمان؟ فقال الحدث، وكنع، عن سفياب، عن هشام بن عروء، عن أبيه قال فذكره لتحقيقي

اإنه لا يدخل الجنة إلَّا نفسٌ مؤمنة (١٠٠٠).

الله عن أبيه، قال: لا يغرّنكم من عروة، عن أبيه، قال: لا يغرّنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام، ومن شاء صلّى، [آلا] لا دين لمن لا أمانة له(٢).

الحفر الخطمي، عن أبي جعفر الخطمي، عن أبي جعفر الخطمي، عن أبيه، عن جدّه مُعمر بن حبيب بن خُماشة الله أنه قال الإيمان يريد وينفص.

فقيل [له]: فما زيادته، وما نقصانه؟

قَالَ: إِذَا ذَكَرِنَا رَبِنَا، وَحَشَيْنَاهُ فَذَلَتُ زَيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنُسَيِّنَا وَضَيِّعَنَاءَ فَدَلْكُ نَقَصَانُهُ (٣).

#### (١) رواه لمصنف في المصنفة (٣٠٩٥٩)

ورو ه أحمد (١٥٤٢٩) من طريق ثافع بن جپير ين مطعم، عن رحن من أصحاب النبي ١٤، عن النبي ١٤. أنه بعث بشر بن منحيم، فاعره أن بنافتي ال، وهو الحديث صحنح

وعند مسمم (٢٦٤٩) عن ابن كعب بن مالث، عن أبيه، أنه حدثه أن رسول ١٠ ﷺ بعثه، وأوس بن الحدثان أيام لتشريق قنادي الآله لا يدحل لحثة إلا مؤمن ١٠.

(واه أمصنف في المصنفة (٣٠٩٦٢)، وما بين [...] بنه
 ورواه أحمد في الإيمادة (٣٣٠) هن وكيم عن هشام بن عروه، عن أبيه هن عمر ﷺ

وقد تعدم مرفوعًا عبد أثر رقم (٧) قوله ١١٠ إيمان لمن لا أمانة له!.

٣٠ رواه المصنف في الأمصنفة (٣٠٩٦٣)، وما دين [ ] منه وأحمد في الإنحالة
 (٤٢١)، وهند الله في الالمنة (١٥٧)، ونظر لقية تحريجه هنالة

وغمير بن حماشة معدود في الصحابة الله ، وهو صحيح عنه

قد الل حدد عد في النفتح؟ (١٤١) مُعلَقًا على هذا الأثر فرددة الإنماد الدكر من وجهين أحلهما: أنه يجدد من الإنمان والتصديق في القلب ما درس منه بالغفله، كما قال بن مسعود ﷺ: اللكريشت الإيمان في لقلب كما يشت العام الروع، ال عدلنا الل تُعير، عن شُفيان، عن غُبيد الله، عن نافع، عن الله عن نافع، عن الله عمر الله كان يقول؛ النَّهُمَّ لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتيه (١٠).

الله حمدتنا يزيد بن هارود، عن العوّام، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن آبي هريرة رضي قال: الإيمان نَزهُ "، فمن زنا؛ فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع؛ راجعه الإيمان ".

العديد عن أبي عديدة عن أبي عديد عن أبي سبمة، عن أبي هريرة الله قال. قال رسول الله: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسهم خُنْقا ""

الم محمد بن نشر، با محمد بن عمر[و]، عن أبي سنمة، عن أبي هريرة يؤت قال وسود الله الأكمل المؤمنين إيمانًا أحسهم حمقًا".

[19] صِدننا حفض، عن حالم، عن أبي قلابة، عن عائشة جم،

والثاني أن الدكر نفسه من تحصال الإيمان، فبرناد الإيمان بكثرة لدكر، فإن جمهور هن لُشَهُ عنى أن العاعات كلها من الإيمان فرضها وتفلها، وإنما أخرج النواقل من الإيمان قبيل مهم اها

<sup>(</sup>١) رواء المُصنَّف في المصنفة (٣٠٩٦٤). وإساده صحيح

٧. ي بريه وبعيد عن لدنوب، وفي اتهديب للعة (٤/ ٣٥٥٥) (تبريه عه) تبعيده.
 وتقديسه عن الأنداد و الأضداد، اها، وفي المصنف/ عوامة (الإيمان نور)!!

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف عي المصنفة (٣١٠٠٥) (بات)، وأحمد في الإيمان (٩٧)، وعند به في النّبيّة (٧٤٠)، وإساده صحيح، و تظر بئية تخريحه هناك.

عُ وَفِي المصنفة ريادة ( وأفضل لمؤمس إيمالًا )

<sup>(</sup>٢) روه المصنف في المصنعة (٣١٠٠٦) (بابٌ)

عالت: قال رسول الله: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا"

٣٠ حملتا أبو عبد الرحمٰن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي [1/ب] صالح، عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله. الكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خُلقًا»

٣١ عدينا أبو أسامة؛ عن جريو بن حارم، عن يعلى بن حكيم، فال أكبر ظني أنه [قال]: عن سعيد بن جُبير، قال: قال ابن عمر الله الدياء والإيمان قُرِنا جميعًا، فإذا رُفعَ أحدهما؛ رُفِعَ الاخر<sup>(٣)</sup>.

٣٤ مدتنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي واتل، قال: [جاء] رجل إلى عبد الله رهيه، فقال إثني لقيت ركبًا، فقلت من أنتم قالوا بحن المؤسون.

<sup>(</sup>١١ رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٠٨)، وأحمد (٢٤٢٠٤ و٢٤٢٧)، و تترمدي (٢٤٦٧)، وقال هذا حديث صحيح، ولا تعرف لأني قلالة سماحًا من عائشة، وقد روى أبو فلايه عن عبد لله بل يزيد رصيع لعائشه، عن هائشه في قير هذا الحديث. وأبو قلاية عبد الله بل زيد الجرمي اهـ

۱۱ وواء المصنف في المصلقه؛ (۳۱۰۰۹) (باث)، وأبو دود (٤٦٨٢)، والشرمدي (٢٦١١)، وقال حديث صحيح

٣) رواه المصلف في المصلمة (٢١٠١٠) (بات)، وليحاري في الأدب المقرئة
 (١٣١٣)، ومحمد بن تصرفي العظيم قدر الصلاة (٨٨٤)

ورواه لحاكم في المسسوك (١/ ٢٢) عن ابن عمر الله مرفوعًا إلى اللبي عام

د) رواه المصلف في العصلعة (٢١٠١٠) (دابٌ)، وقد تقدم في الإيمان لأبي علم الرب الاستثناء في الإيمان)، وإساده صحيح

قار: فقال: ألا قالوا: تحن من أهل الجنة؟!(١).

٣٤ جدئنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:
 عن أنث؟ قال أرجو(٢٠)

70 مدتنا جرس، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، عن عبد الرحمٰن بن عصمة "، أن عائشة الله قالت: أنتم المؤمنون بن شه منه =

٢٦ همدتنا أبو أسامة، عن مسعر، عن عطاء بن السَّائب، عن أبي عبد الرحمٰن، قال: إذا سُثل أحدكم: أمؤمن أنت؟ قلا يشكَنَّ (١٥).

(۱) رواه لمصنف في «مصنفه (۲۱۰۱۷) (پاڳ)

وقد تقدم تحريجة عي االإيمان الأبي عُسد (٤٣) (باب الاستداء في الإيمان).

٧ - رواه المصنف في المُصنفة (٣١٠١٢) (ماتُ) - وقد تقدم في اللايمان؛ لأبي عبيد (٤٨)

(٣) في الأصل (عقه) والتصويب من المصلفة وممن خرجه

(3) رواه لمصلف في المصلف في المصلفة (٣١٠١٣) (بات)، ورواه كذلك (٢٠٧٠٤)، و(٣١٢١٣)، و(٣١٢١٣)، و(٣١٢١٣)، وربعظه قال كنت عند عائشة في، فأتاها وسول من معاوية بين بهدية، فقال أرسل بهذ أمير المؤمين، فقيمت هديئه، فلما حرج الرسول بنا ما لمؤمين، ألسا مؤمين وهو أميرنا؟ قالت: أنتم إلى شاء به المؤمول، وهو أميركم وروه أحمد في اللهمانة (١)، وهمد الله في النبسية (٧٢٥)، وهو أثر صحيح، ونظر بقيه تجريحه هنا!!

رواه لمصنف في الصنفة (٣١٠١٤) (بات)، والطبري في «تهديب الأثارة (٩٨٩) وأبو عبد برحمن هو للسنمي من ورساده صغيف لاحتلاط عطاء بن لسّائب، ومنتقر كابا برى راي لمرحته في ترك لاستفاه في الإيمان، فرواينه هاهنا موافقه لمدهنه

وقي اتهديب الاثارة (٩٨٨) من طرس محمد بن بشر، قال حدث مسعر، على عطاء بن السائب، عن أيي عبد الرحمٰن السنمي، به رأى رجلاً في نسابه عجمه، فقال: أمسم أنت؟ فقال بن شاء فقال لا نقل، إن شاء الله معاه صححه في الاستثام لا يكن في الاسلام بن أراد به تكلمه، بما

وهلما الأثر معده صحيح، فإن الاستتاء لا يكون في الإسلام إن أراد به تكنمه، بما يكون في الإيمان من أراد به تكنمه، بما يكون في الإيمان من أجل العمل، وهو يس من باب الشك كما قرار دلك عمة لسنه وفي الالإبانة لكبرى، (١٢٨٥) قال أحمد النس كما يقولون على الشك، بما يستشي بعمل



٢٧ مدننا وكبع، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عبد الله بن يريد ''، قال إذا سئل أحدكم' أمؤمن أنت؟ فلا يشك في إيمانه''

٣٨ هميتنا وكيع، عن مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن رجل
 لم يسمّه، عن أبيه، قال: سمعت ابن مسعود ﷺ يقول: أنا مؤمن (٢٠)

وفي الشريعة (٢٧٩) قال انقصال من رياد سمعت أبا عبد الله يعول: د قال (با مؤمن إن شاء الله) عنيس هو شاك قبل له باشاء الله أليس هو شكّا!
 عال معاد لله! أبيس عد عال الله تعالى: ﴿لمنسَ سبحٍد بحرم بالله أبيل الله الاعلم ١٣٥] وفي عدمه أنهم يدحدونه؟ وصاحب لقم إذا عبل له الوعب تبعث إلى شاء ساء في شدّ عاها؟! وقال النبي ﷺ: ﴿وإنا إن شاء الله بكم لاحقون!

وقد يُحرَّح كلام بعض لسلف في ترك الاستثناء بما فاله ابن تيميه عاله في المحموع المعاوى، (٧/ ٣٧٥) وهذ لا يمنع ترك الاستثناء إذا أر قا يني مصدق، فونه يجوم بأنه بمنا في قلبه من لتصافيق، ولا يجرم بأنه ممثثل لكل ما أمر به وكما يجرم بأنه بحب الله ورسوله فينه يبعض الكفر وبحو دلت مما بعلم أنه في قلبه وكملت إذا و د بأنه مؤس في الصاهر فلا يمنع أن يجرم بما هو معلوم به، وينما يكره ما كول كل لعنماء من قول لمرجئة إلا يمونول الإيمان شيء منمائل في حميع هنه مثل كول كل يستان له رأس؛ فيمون أحدهم أن مؤس حفاء وأن مؤس عبد الله وبحو دلت، كما يقول الإيمان في علم لله وتحو دلت، كما يقول الإيمان في علم لله حمّ فمن حرم به على هد لوجه فقد أحرح الأعمان الناطة والظاهرة عنه؛ وهذ منكر من علول وروز عبد للمحاة والتابين ومن بعهم من سائر المستهين ها

وقال (۲۲۹ ۱۲۹) وأما حوار إطلاق القول بأني مؤمل؛ فيصبح د على أصل الإيمان. دون كماله، والدخول فيه دول بمامه عر

١١ في لأصل (عبيد لله)، وما أثبته من «المصنف»، ومسأتي على لصوات برقم (٣٢)

٢١ رواه المصلف في المصلفة (٣١٠١٥) (بات)، و لاستثناء في الإيمال للس من الشك
 كما تقدم في التعليق السابق

(٣) رواه المصنف في المصنفة (٢١٠١٦)، وإساده ضعيف، سبب الرواي الذي لم يُسم ورو ه لطيري في الهديب الآثارة (٩٨٥) حدثني أحمد بن بديل الإيامي، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا مسعر، عن حماد، عن إبرهيه، قال عبد الله الله مؤسل مؤسل

وساده صعف، ومنتعر وحماد من المرجه، وكان لا يربان لاستثناء، وهو محالف العائث عن إلى منتعود عليه من ألهي عن قول (أنا مؤمل) من غير استثناء كما تقام رقم (٢٣)

٣٩ صدئنا ابن مهدي، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طووس، عن أيه

وعن مُجل، عن إبراهيم: أنهما كانا إذا سُئِلا قالا: أمنًا بالله، وملائكته، وكتبه، ورُسبه (١٠).

٣٠ مدتنا أبو معاوية، عن الشيبائي، ف٥: لقيت عبد الله بن معقل، قال: فقدت [له]: إن أناسًا مِن أهل الضّلاح يعيبون عديّ [أن] أقول أن مؤمن

قال افقال عبد الله بن مَعْقِل : لقد خبتُ وخسِرت إلى لـم تكن مؤمثًا " ا

٣١] [١/٥] جمئنا وكيع، عن عمر (") بن مُنبّه، عن سوّار بن شبيب، قال (جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن هاهنا قومًا يشهدون عنيّ بالكفر.

قال : فقان الا تقول الا إِنَّهُ إِلَّا اللهُ ! فَتَكَذِّبُهِم (1)

٣٣ عدد الله عدد الأسماري، قال: تسمُّوا باسمكم (٥) الذي سماكم الله:

 <sup>(</sup>١) رواه أبو عبيد في الإيمانة (٤٥)، وحمد في الإيمانة (١٧١ و١٨٦)، وعبد الله بن أحمد في السُنّة (٦٢٧ و٦٢٨)، و نصر نقية تحريجه هنائه

 <sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنف (٢١٠١٩)، وابن حرير في النهديب الأثار؛ (٩٨٢).
 وسيأتي برقم (٧٣).

 <sup>(</sup>٣) في المصفية. (همرو). وما أثنه هو لعبوب كما هي الأصل. انظر الجرح والتعديلة (٦/ ١٣٥٥).

٤) رواه المصف في «مصنفه» (٣١٠٣٠)، وابن المقرئ في «معجم» (٧٢٦). وفي «الإيامة الكيرى» (٩٤٠) عن يريد قال قلت الأنس بن مالما إن باب يشهدون عليا بالشرك، ققال: أولئك شر الحليمة، سمعت رسول لله ٣٠ لقول "بين بعد و لشرك، أو الكفر ترك الصلاة، أو من برك بصلاه كمرا

<sup>(</sup>٥) في «المصلف»: (بأسماتكم)



بالحثيفة، والإسلام، والإيمان(١٠).

الله بن إدريس، عن الأعمش، عن شقيق، عن سلمة بن سبرة، قان: خطبنا معاذ بن جبل، فقال: أنتم المؤمنون، وأنتم أهل الحنة (٢٠).

٣٤ عمر بن أيوب، على جعفر بن بُرقان، قال: كتب إلىنا عمر بن عدد العزيز: أما بعد؛ فإن عُرى الدين، وقوائم الإسلام: الإيمان بالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها(").

٣٥ مدتنا محمد بن بشر، ثا سعيد، عن قتادة، عن أنس ﷺ: أن سي الله قي قال المحرخ من المار من قال الا إنه إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة،

ثم قال (2): (يخرج مِن النار مَن قال: لا إِلَٰه إِلَّا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرُة،

ثم قال: «يخرج من النارِ من قال: لا إله إلَّا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذُرَّة (٥).

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٢١٠٢١)

<sup>(</sup>۲) رواه البصنف في المصنعه (۲۱٬۲۲۲), والطري في التعدير؟ (۲۹/۲۵), واتهليب الآثارة (مسد بن عدس إن (۹۸۸)، والمركم (۹۸۸)، ولدكم (۲/٤٤٤)، وبعظه: (خصس معاذ بن حبل إلى المؤد، فقال أشم المؤدود، و بتم أهل الجنة، و به إني الأضمع أن بكون هدمة من تصيبون بغارس والروم في الحنة، وب أحدهم بعمل لحير، فيقوب أحسنت بارك الله فيك، احسنت رحمت بله، والله يقول الإوساحات ما مناء و بنائم فن تشيئه ( الشورى: ۲۲]

ورستاده صعیف لانقطاعة، قال البحاري في التاريخ الكبير؛ (٢٠١٤) سلمة بن مسره، عن معاد يهيد ، روى عنه أبو رائل، منقطع، اله

٢٠ رواه لمصنف في المصنفة (٣١٠٢٣) ﴿ (٤) في المصنف، (ثم قال الثانية).

٤) رواه المُصنّف في العصلقة؛ (٣١٠٧٤) (يابّ)؛ وراوه البحاري (٤٤)، ومسلم (٣٩٧) .

آآ مدتنا يزيد بن هارون، أنا ابن أبي ذنب، عن الزُّهري، عن عامر بن سعد '''، عن آبيه' أن نفرًا أتوا رسول الله، فسألوه، فأعطاهم بلًا رجلاً منهم، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانًا، فقال: والله يني لأراه مؤمنًا، فقال رسول الله: اأو مسلمًا ققال سعد: والله، إني لأراه مؤمنًا، فقال رسول الله: اأو مسلمًا فقال ذلك ثلاثًا، وقال رسول الله الله فقال ذلك ثلاثًا،

قال اس رجب إلى المتح (١/٩٤): هذا الحديث تعلَّى في أن الإيمان في العدوب يتفاصل، فإن أريد به ما في القدوب يتفاصل، فإن أريد به ما في القلوب من أعمال الإيمان كالحشية، والرحاء، والحد، وانتوكل ولحو دلك فهو متفاصل بغير ثزاع هـ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد).

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في المصنفه (۳۱۰۲۵)، و التحاري (۲۷، ۱۶۷۸)، ومسلم (۲۹۱)
 وفي الاستَّقَالِة التحلال (۱۰۵۹) قال صابح استال أبي على الإسلام و الإيمال؟
 دال قال الله في قلب الإسلام القول، والإيمال العمل

فين له ما تقول أنب؟ قال الإسلام عير لإيمان، وذكر حديث عامر بن سعد، عن أبيه، قال يا رسول الله، إنه مؤمل، فقال اللهي علية الأو مسلمه

قال من رحب خاله في المنطع (١/ ١٣١). هذا الجديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان صافقًا، وأن الرسول الله تقى عنه الإيمال، وأثبت له الاستسلام دول الإسلام الحقيقي، وهو النصًا عول محمد بن نصر المروري

وهد في عايه لبُعد، وحر تحديث يردُّ على دنك، وهو قول سي عايد إلى إيمانه كما الرجل وغيره أحم إلى إيمانه كما كال بعطي المؤنّمة قدونهم ويمنع تمهاجرين والأنصاء والتطاهراء وانه علم الله الله يُن الإيمان ينظن في القلب الا اطلاع الله ينج، فانشهادة به شهادة بالإيمان؛ الأن الإيمان ينظن في القلب الا اطلاع للعمد عبه، فانشهادة به شهادة على ظن قلا يسعي الجرم بدلت، كما قال، «إلى كتت مادحًا الا محانه فقل الحسب فلانا كله، ولا أركي على الله أحدًا»، وأمره أن يشهد بالإسلام؛ الأنه أمر مطلع عليه كما في الله المستدة عن أنس والله مرفوف: «الإسلام علاية، والإيمان في القلب».

وقال في «جامع العنوم والحكم» (ص١٠٨) قال المحفقون من العلماء كل مؤمل مسلم، فإن من حقق الإلمان، ورسخ في قلمه، فام تأهمان الإسلام، كما قال عدد «ألا وإن في الحسد مضغة، إذا صنحت صنح لجسد كله، وإذا فسلات قسد لحسد \_

الله عن عاصم، عن أبي عثماد، عن عاصم، عن أبي عثماد، عن سلمان ﷺ، قال: يقال له: سل [٥،١] تُعطه ـ يعني لببي ﴿ ﴿ وَالشَفِع تُشْفَع، وادع تُجب، قال: فيرفع رأسه، فيقون: ﴿رَبُّ أَمْنِي أَمْنِي اللهِ عَرْبِينَ أَمْنِي أَمْنِي اللهِ عَرْبِينَ أَمْنِي أَمْنِي أَمْنِي أَمْنِي أَمْنِي أَمْنِي أَمْنِي أَوْنَينَ أَمْنِي أَوْنَينَ أَمْنِي أَوْ ثَلاثًا ـ

قال سلمان فيشفع في كلّ من كان في قلبه مِثقال حبَّةِ جِنطة من يمان، أو قال مثقال حبةِ خردلِ من يمان، أو قال مثقال حبةِ خردلِ من يمان،

عقان سَلمان. فذلكم المقام المحمود(١).

كنه، ألا وهي نفسة، فلا يتحقق لفنت بالإيمان إلّا وسعث الجوارح في أعمان الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا، فيه قد يكون الإيمان صعيفًا، فلا يتحقق الفنت به تحقّفا نامًا مع عمل جوارجه بأعمان الإسلام، فيكون مستمًا، وليس بمؤمل الإنمان المتام، كما قال تعالى خوب الأنم أنه أن يا يُومنه باكل بولاً تبعد وحادث بالدروة فيُوبكم في أصح بالدروة في تُوبكم في التحميرين، وهو قول بن عنامل وعبره، بل كان يمانهم ضعيفًا، ويبن عليه قوله تعالى الله أسم شعيفًا، ويبن عليه قوله تعالى الله أسم شعيفًا، ويبن عليه قوله عماني الله وسوئد في سمّع بن معهم من الإيمان ما تعلن به عمالهم

وكدئت قول النبي عبر لسعد بن أبي وقامن وقاعا قال له، لم تعجد قلابًا وهو مؤمل؟ فعال له، لم تعجد قلابًا وهو مؤمل؟ فعال لبي عبد أو مسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمال، وإنما هو في مقام الإسلام بطاهر، ولا ويب أنه متى ضعف الإيمال الباطل، لرم منه ضعف أعمال النحو ح الصاهرة أنضًا الكن اسم الإلمال ينفي عمل تراك شيق من واحداثه، كما في قوله: «لا يزني الرائي حين يرني وهو مؤمن»

وقد احتيف أهل السُّهُ: هل يُسمى مؤمناً باقص الإيماد؟ و بقب بيس بمؤمر، بكنه مسلم؟ على قوبين، وهما ووايتان عن أحمد، وأما اسم الإسلام، فلا ستفي دينماء بعض واجدته، أو المهاك بعض محرماته، وإلما يمى بالإتيان بما ينافيه بالكبه ها وسبأتي زيادة بيان عن الكلام في هذه المسأله في كتاب «الإيمان» لأحمد برقم (٨٧)

(۱) رواه المصلف في المصلفة (۲۱٬۲۱۱) وهذا التحليث هو حديث الشفاعة الطويل، وقد وواه المخاري (۳۳٤، ۳۳۲۱، ۲۷۱۲)، ومسلم (۳۹۵) معالماته المحلال (۲۲۵) قبل أن يك الأثام في الأساب الأساب

وفي اللُّة المحلال (١٠٢٥) قال أبو بكر الأثرم قين لأبي عبد به فقول الإيمان برد وبنقص اققال احدث لبني ، إلذا عنى ذلك، قوله الأخرجوا من كان في \_ سلمة، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله الله الا ينزني الزائي المحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله الله الا ينزني الزائي الرائي [حين ينزني] وهو مؤمن ('')، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا ينتهبُ لهبة يرفعُ الناسُ فيها أبصارهم وهو مؤمن ('').

عن ابن أبي عن الليث، عن أمدرك، عن ابن أبي أوفى وهو وفي وثيد، قال وسول الله عند الا يزبي الزَّابي حين يزبي وهو مؤمر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يستهث نهنة دات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن، ولا يتهث أبها وهو مؤمن، ولا يشرب المسلمون إليها ولا يتهث وهو مؤمن، ولا يتهث أبها ولا يتهث أبها ولا يتهث أبها ولا يشرب المسلمون البها ولا يشرب المسلمون البها ولا يتهث أبها ولا يتهث أبها ولا يتهث أبها ولا يتهث أبها ولا يتهثر اللها اللها ولا يتهثر اللها اللها

عن هدرك، عن أبي أوفى ﷺ، عن النبي ﷺ نحوه (٥).

قلبه كذا»، «أخرجو من كان في قديه كذا»، فهذا يدل عنى دك.

<sup>(</sup>١) في «المصنف» بعد هذه لحمة (ولا يسرق لسارق حين يسرق وهو مؤمر)

 <sup>(</sup>۲) روّاه المصنف في المصنف (۲۱۰۲۷)، و لحدري (۲٤٧٥ (۵۵۷ ومسم (۲۱۲ ـ ۱۱۲)، و لموسي (۲۲۲ وقال وفي البات عن ابن عباس، وعائشة، وعبد لله بن أبى أوفى إلى الهـ

ومي التعظيم قدر النصلاة (٥٨١)؛ قال ابن أبي شيسة: الا يرسي حين يزني وهو مؤمن؛ لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقضًا من إيمانه.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصفه» (٣١٠٢٨)، وأحمد (٢٥٠٨٨)، ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في المصنفه، (٣١٠٢٩)، وأحمد في اللإيمان؛ (١٠٥)

 <sup>(</sup>۵) رواه المصنف في قصنفه (۳۱۰۳۰) (بات).

27 مدتنا محمد بن بشر، نا محمد بن عمرو، عن أبي سدمة، عن أبي سدمة، عن أبي هربرة عليه، قال: قال رسول الله عليه: [1/1] «الحياء مِن الإيمان، والإيمانُ في الجنةِ، والبَدَاءة(١) مِن الجفاء، والحفاء في الناره(١٠).

قت جابر بن عبد الله في أنه قال قيل: يا رسول الله، أيُّ الإيمان (٣) أفضل؟

قال: «الصَّبر، والسَّماحة».

قيل فأيُّ المؤمنين أكمل إيماد؟

قال «أحسهم خلقًا» أ

٤٤ مدتنا وكيع، عن سفيان، عن أبي لربير، عن حابر ﷺ،
 قال قال رسول عه ٪
 البين العبد والكفر ترك الصلاة "

(١) في الأصل: (المذادة)

(٢١ روء المصنف في المصنف؟ (٣١٠٣١)، وأحمد (١٠٥١٣)، و بمرمدي (٢٠٠٩). وقال وفي سات عن بن عبر، وأبي بكره، وأبي أعادة، وعبران بن حصيل الله وقال: هذا حقيث حسن صحيح

وقال الترمذي كانة و( لبداء) هو الفُحش في الكلام اهـ والطر تتمة كلامه تحث حديث وقم (١١٨)

(٣) في المصنف! (أي الأعمال .)، وما أثبته من الأصل، وهو كذلك في المطالب العالية، عن المصنف

(3) روء المصنف في «مصنف» (٣١٠٣٣)، والمروري في اتعظيم قدر الشلاة (٢٤٧), وذكره في اللمطالب أعالية» (٣١٢٢) عن المصنف، وقان: إسناده حسن. اهـ قلت: بن إسناده منفضع فإن الحسن سم يسمع من جابر عشد كما قال لذلك عير وحد من تحفاط. نظر «تمراسيل» لبراري (ص٣٥)

وعند اللاسكائي (١٩٧٨)، والحلية؛ (١٥٦/٢) عن عمران بن خالد سأل وجل الحسن فقاب يا أبا سعيد، به الإيمان؟ قال. الصبر، والسماحة

فقال الرجل يا أبا سعيد، فما الصبر والسماحة؟

قال العبير عن معصبة الله، والسماحة بأداء قرائص لله الله

(۵) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۳۳)، وأحمد في ۱۱لإيمان (۲۱۲)، ومسلم (۸۲)

عبد الله شه، على لبي يجه بتحوه .

قد، قال سمعت ابن بحيى بن واضح، عن حسين بن واقد، قال سمعت ابن بُريدة، يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول لله عنز يقول المهدُ الذي بينا وبيهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كعر» "

قا مدتنا عيسى ووكيح، عن الأوزاعي، عن يحمى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الله عن السي على مثل حديث: يزيد، عن هشام الدستوائي (a).

نقدم هي المقدمة لكلام عن تكمير دارك لصلاء وحروجه عن الإسلام من عير عمرين بن التارك بها جحودًا والتارك لها تهاونا وكسلا ونقن الإحماع على دلت رواء لمصنف في المصنفة (٣١٠٣٤) (بابٌ) وبعظه: «لعهد الذي بيئت وبينهم الصلاء الـ

 <sup>(</sup>٣) زراه أمصنف في المصنفة (٣١٠٦٥)
 وروء أحمد في اللإيمان (٢١٧)، وعبد الله في الشّنة (٧٤٦)، و نظر نفية تحريجه
 هباك

فال اللالكائي كينة (١٥٢٠) صحيح على شرط مسلم

٣ روه مصنف في المصنفة (٣١٠٣٦). وأحمد في اللايمانة (٢٢٥)، والله عبد الله في الشيئة (٧٤٥)، وإساده حيل، وانظر بقة تحريجه هناك

<sup>(</sup>٤). رواه المصنف في المصنفة (٣١٠٣٧)، والمحتري في اصحيحة (٩٥٣).

 <sup>(</sup>٥) رواه أمصنف في المصفحة (٣١٠٣٨)
 قال مسلم: حدثت هشام، على يا تاب أبحاري الله في التاريخ الكبيرة (٢/ ٤٤٩)؛ قال مسلم: حدثت هشام، على يا

والحسن أنهما كانا جالسين، فقال أبو قلابة: قال أبو الدّرداء الله والحسن أنهما كانا جالسين، فقال أبو قلابة: قال أبو الدّرداء الله من ترك العصر حتى تفوته مِن غير عذر فقد حَطَ عمله،

قال: وقال الحسن: قال رسول الله: المَن ترك صلاةً مكتوبةً حتى تفوته مِن غير علْرِ فقد [٦/٦] حَبطَ عملها(١١).

۵۱ حمانتا هوذة بن خليفة، نا عوف، عن قسامة بن زهير، قال لا يمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له (۲).

٥٢ مدتنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرَّأيُ الحسن (").

عن يوسف بن ميمون، قال: قلت لعض، إن قبنا: نحن مؤمنون، فابد قبنا: نحن مؤمنون، عابوا ذلك عبينا.

لحيى الل ألي كثير، على أبي قلالة، على أبي المليح كنا مع برلده في عزوة وقال الأور عي على بحبى على أبي فلالة، على أبي المهاجر والاول صلح، وروى الأور عبي أيضًا أخاهيث على يلحيني على أبي فلاله، عث أبي المهاجر، والا بصلح من أبي قلالة هن أبي المهاجر شيء.اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفة (۲۷٤٩٢). ورواه أحمد (۲۷٤٩٢) فقال حدث سريح بن العمال، قال حدث هشده قال أخرت عباد بن راشد المنقري، عن الحسن وابي فلاية كانا حاسين، فقال أبو فلاية قال أبو الدرفاء عليه قال رسول الله على المن ترك صلاة العصر متعمدًا حتى تقوته فقد أحيط عملة الدوقي إساده ضعف، ولكن يشهد به ما تقدم

٢٦ رواه بمصنف في المصنعة (٣١٠٤٠)، وأحمد في الإسمانة (٣٩٩ و٤٠٠)
 وقد نقدم يرقم (٨) بحوه مرفوع من حديث أنس عليه

ورواء أحمد في لا لإيمان!! (٤٠٠) عن عن فسامه بن رُهبو، عن الأشعري يبؤل

٣١ رواء بمصنف في «مصنفه (٢١٠٤١) وقد خرجته في «الإدانة لَشْعرى» لأبن بطة
 (٨٤)، ورّد فيه، بعنى السُّنه

قال: فقال عطاء: تحن المسلمود المؤمنون، وكذلث أدركت أصحاب رسول الله يقولود

٥٤ عدتنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمرو بن مرّه، عن أبي البختري، عن حُديفة ﴿ الله قال: القنوب أربعة

قلبٌ مُصفَّح؛ فللك قلب المنافق.

وقب أغلف (٢) فذاك قب الكافر.

وقلبٌ أجرد؛ كأن فيه سراح يُزْهِر؛ فذلك قلب المؤمن.

وقلبٌ قيه نفاقٌ وإيمان، فمَثَله مثل قرحة يُمدُّه قيح ودم، ومثَلُه مثل شجرة يَسفيها ماء حبيث وطيب، فأيما<sup>(٣)</sup> غلب عليها غلب'<sup>1</sup>.

رواه المصنف في المصنفه، (٣١٠٤٧)، والطيري في التهديب الاثارة (٩٨٦)
 وإسناده ضعيف، في إستاده يوسف بن ميمون، قال أحمد بن حسن ضعيف لبس يشيء، وقال البحاري منكر الحديث جدًّ ، اتهديب لكمال (٣٢/ ٤٧٠).

ا عن الأصل (أعنق).

۱۳ هي (المصنف): (ماء خيث، وماء طيب، فأي ماء )

د رواه المصلف في المصلفة (٣١٠٤٣) وعبد الله في الشنة (٧٩٥)، وفي إساده
 القطاع، و نصر لقيه تحريجي هباك

رفي أتهليب اللعه (٤/ ١٥٠) (القلب المصعح): أن معناه لذي له صعحان، أي وجهه وجهان، يلقى أهل الكفر موجه، ويلقى المؤمنين موجه، وصفح كل شيء وجهه ونحيته، وهو معنى لحديث الآخر: «من شرَّ الرجال دو الوجهين الذي يأتي هؤلاء موجه وهؤلاء يوجه، وهو لمنائق اه

والقلب الأغلف هو الذي لا يعي شبئًا "تهديب اللغة" (٨/١٣٢).

العائلة) \* هذا الأثر استدل به أهل السنه في ردهم على المرجنه في إيطال دعواهم أنه لا يحتمع في إساد إيماد وكفر، أو لا بكود فيه نعص الإيماد وبعص تكفر وهذا القول كما قاد ابن تيمية من م في المحموع بعدورية (١/٣٥٣) عنصو فيه،

وهدا الفول كما قال الل يبيه الام في المحموع الفتاوي! (١٥١ /١٥١) عنصوا فيه. وحالفوا فيه لكناب والشَّه، واثار الصحابة و سابعين بهم بإحسال، مع محالمه صريح المعقول، اله.

وقال أيضًا (٩٢٠/٧) الجتمع في الإلسان إيمان ولعاف، ولعص شعب الإلمال وشعبة من شعب الكفوة كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «أربع من كن فيه كان ـــ

المحدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أس حيث، قال كاللبي يُكثر أن يقول الله مُقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك.

قالوا: يا رسول الله، آمناً بِث وبِما جِئْتُ بِه، فهل تنخاف علينا؟! قال: «نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلِّبها، (١٠).

07 حميتنا معاذ بن معاذ، ثا أبو كعب \_ صاحب الحرير \_، ثا شهر بن حوشب، قال: قلت لأم سلمة على يا أم المؤمنين، ما كاد [أكثر] دعاء رسول الله إذا كان عندك؟

فقالت، كان أكثر دعائه (١/٠]: "يا مقلب القدوب ثَبَّت قلبي على دينك".

قىت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك: يا مقىب القنوب ثبت قىبى على دينك!

قال: اليا أمُّ سلمة، إنه ليس من آدمي إلَّا وقلبه بين إصبعين من

منافقًا حابصًا ومن كانت فيه خصلة سهن كانت فيه خصدة من النفاق حتى يدعهه . ٩. وفي لصحيح عنه ﷺ أنه قال الاس مات ولم يعز ولم يحدث نصبه بالعزو مات على شعبة معاق». وقد ثبت في لصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي ذر ﷺ والك امرة فيك جاهلية؛ وقال الاسباب العسلم فسوق ، إلح. و نصر المقدمه (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>۱) روه المصنف في المصنفه (٣١٠٤٤)، واحمد (١٢١٠٧)، والترمذي (٢١٤٠)، ووالمصنف في المصنفه السواس بن السمعان، وأم سلمة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة الله وهذا حديث حسن، وهكذ روى عير واحد عن الأعبش، عن أبي سفيان، عن أبس الله عن حابر الله عن النبي الله وحديث أبي سهيان عن أس الله عن النبي الله وحديث أبي سهيان عن أس الله الهمة، وحديث أبي سهيان عن أس الله الهمة،

أصابع الله، ما شاء أقام، وما شاء أزاغ؛(١).

مدتنا يريد بن هارون، أنا همام بن يحيى، عن علي سن ريد، عن أم محمد، عن عائشة رؤت، قالت: كان رسول الله عمر يقول اليا مُقلّب القلوب، ثبّت قسى على دينك،

قىت: يا رسوب الله، ينك لتدعو بهذا الدعاء؟

قال: «يا عائشة، أوَ ما عدمتِ أن قدب ابن آدم بين إصبعي الله، إذا شاء أن يقلبه إلى هدي قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلمه (<sup>(7)</sup>.

مدتنا غندر، عن شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، قال: سمعت الن أبي لينى يُحدَّث: عن النبي ﷺ إنه كال يدعو بهذا الدعاء: ايا مُقلَّب القلوب، ثبت قلبى عبى دينك، (٢٠)،

واثل بن معاوية، عن الأعمش، عن ذرّ، عن واثل بن مهانة، قال عبد الله رئية ما رأيت من دقص الدّن والرَّأي أعلبَ للرِّجال ذوي الأمر على أمرهم بن النِّساء!

قالوا: يَا أَبَا عَبْدُ الرَّحَشِّ، وَمَا نُقَصَالُ دَيْنَهَا؟

قان تركها الصلاة أيام حيضها.

قالوا فما تُقصانُ عقلها؟

قان: لا تجوز شهادة امرأتين إلَّا بشهادة رجل واحدِ (١٤).

<sup>(</sup>۱) رواه لمصبب في «مصنفه» (۳۱۰۲۵)، وأحمد (۲۲۲۷۹)، و لترمدي (۲۵۲۲)، وقال حديث حسن

فلت ويشهد به ما أورده المعبلف من الأحادث في هذا الناب

<sup>(</sup>٢) رواء لمصنف في المصنفه، (٣١٠٤٦)، وأحمد (٢٢١٣٣)، ويشهد له ما تقدم

٣١ رواه المصنف في المصنفة؛ (٣١٠٤٧)

 <sup>(</sup>٤) رواه لمصبب في المصنفه (٢١٠٤٨), وأحمد في «الإيمان» (١٠)، والخلاء في السُنّة (١٠)، وبن يطة في الإبانة الكبرى» (١٢٢٤).



"- هدئنا أبو أسامة، عن الحسن بن عياش، عن معيرة، قال سنل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: أمؤمن أنت؟

قان: الجواب فيه بدعة، وما يسرُّني أني شككت(١٠).

الله همكتا أبو أسامة، عن حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن أبي هريرة الله عن الله يرني الزائي حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن (٧٠). ولا يشرب الخمر وهو مؤمن (٧٠).

المحدث عن عُمارة بن عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمارة بن عُمارة بن عُمارة بن عُمارة بن عُمارة بن عُمارة عن حليفة والله إن الرجل ليصبح بصيرًا، ثم يُمسي ما ينظر بشُفرِ (").

الله عن سعيد بن يسحاق، عن سعيد بن يسحاق، عن سعيد بن يسار، قال: بلغ عمر ﴿ أَنْ رَجَلاً بِالشَّامِ يَرْعُمُ أَنْهُ مؤمن، قال: فكتب عمر أَنْ اجلِبوه عليّ. فعدم على عمر، فعال: أنت الذي ترعم أنث مؤمن؟

فقال (\*\*)؛ هل كان الناس على عهد النبي ﷺ لَا على ثلاثة منارل · مؤمن، وكافر، ومنافق؛ وما أنا بكافر، ولا نافقت.

وقد روي نحوه مرفوط من حليث أبي سعيد لخدري رواه البخاري (٣٠٤)،
 ومسم (١٥٣), وروي عن غيره من الصحابة ﴿

<sup>(</sup>١) روه بمصنف في المصنفه؛ (٢١٠٤٩)، وعند الله في السُّنَّة؛ (٣٦١ و٢٩١)

 <sup>(</sup>۲) روه بمصنف في المصنفه (۳۱۰۵)، وعبد الله في «السُّنة» (۷۴۱)، وقد تقدم مرفوعًا

 <sup>(</sup>٣) رواه لمصنف في «مصنفه» (٣١٠٥١)، وأحمد في الإيمان» (٤٤٩)، وبن نظة في
لإنانة الكنزى» (١٣٥٢). و(الشُّفر) بالصم: شقر العين، وهو أصل منت لشعر في
الجفن، اثابج العروس؛ (٢٠٧/١٢)

ومعناه كحديث أبي هريرة ﷺ الاتي نرقم (٦٤)

<sup>(</sup>٤) في «المصنف»، (قال: نعم، هل كاب،،،)،

قال فقال عمر: ابسط يدك.

قال ابن إدريس · رضي بما قال (٢)(١).

عن يزيد، عن سعد، عن يزيد، عن سعد، عن يزيد، عن سعد بن سنان، عن أنس عن عن النبي في قال التكون بين يدي الساعة فتل كقطع الليل المظلم، يُصبح الرحل فيها مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُصبح كافرًا، ويُمسي مؤمنًا،

70 حمدتنا عبسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي غمرو السَّيباني، قان: قال حذيفة الله إني لأعلم أهل دينين، ذلك لدَّيناد أن في البار أهل ديني يقولون الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل ون زه

وأهل دين يقولون: [كان أوّلُونا]<sup>(٥)</sup> ـ أراه ذكر كلمة<sup>(١)</sup> ـ حين يأمرونا<sup>(٧)</sup> بخمس صلوات كلّ يوم، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء، وصلاة الفجر<sup>(١)</sup>.

77 مدتنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عحلان، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريوة رهي، قال: قال رسول الله عليه. «الإيمان ستون، أو سبعون، أو بضعة، أو أحد العددين ، أعلاها

<sup>(</sup>١) في المصنف٤ (قال ابن إدريس قنت رضي بما قال؟ قال: رصي بما قال).

 <sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنعة (٣١٠٥٢)، وهو صعيف الانقطاعة، وانن إسحاق ثقة مدلس

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المصنفة (٣١٠٥٣)، وروى تحوه مسلم (٢٢٨) عن أبي هريرة بيج

<sup>(</sup>٤ - في الألمصنف ( أهل دنت النَّاسي )

 <sup>(</sup>a) في الأصل (بقولوب لوثوب) وما أثنته من «المصنف».

<sup>(</sup>٦) وفي المصنف (أر عد ذكر كنمة سعطت عني)

<sup>(</sup>٧) وقي «المصنف» (ليأمرونيا)

<sup>(</sup>٨) رواه المصنف في المصنفه (١٠٥٤)، وقد تقدم في كتاب الإيمان الآبي عبيد (٤٨).



شهادة أن لا إله إلا الله، وأداها إماطة الأذي عن الطَريق، ١ | والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان(١٠),

٦٧ عن أبيه، قال: قال عبينة، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال وسول الله: قالحياء من الإيمان (٣).

آمدتنا وكيع، نا الأعمش، عن سلمة بن كُهيل، عن حَبَّة العُرني، قال. كنَّا مع سلمان، وقد صافقنا العدوَّ، فقال: هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، ويؤيد الله المؤمنين بقؤة " المدفقين".

[79] حمدتنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي إسعاق، عن أبي قرَّة، قال: قال سلمان ﷺ لرحل: لو قُطَّعتُ أعضاء ما بلغتُ الإيمان. أو كما قال(م).

<sup>(</sup>۱) رواه لمصلف في المصلفة (۲۰۹۵)، رفد تقدم في كتاب الإيمان لأبي هيد (۱۹). وفي الضعفاء للعقيبي (۲۰۹۳) عال يحيى بن سليم: قال سعيد بن سالم القداح لابن عجلان أرأيت إن أنا سم أرفع الأذى عن لطريق أكول ناقص الإيمان؟ فقال لل عجلات من يعوف هذا؟ هد موجئ قال يحيى قلم قمد من عند لل عجلات عليه في دلك، فرد عني القول، فقلت له هل لك أن أقف أن وألت على الطواف، فتقول ألت لي هن لطواف، إن طوافكم بيس من الإيمان وأفول أنا طوافكم من الإيمان، فلقت، ما تريد إلى قول إذا أنت أظهرته شهرانا؟

<sup>(</sup>٢) رواء المصنف في المصنفه (٣١٠٥٦)، والتجاري (٩)، ومسلم (٣١)

 <sup>(</sup>٣) في «المصنف» تحقيق هو مة (بدعوة لساعقير)!
 وفي تحقيق الشثري (بقوة المدفقير)

 <sup>(</sup>٤) رواه المصنف في المصنفة (٣١٠٥٧)، وفي إنساده حنة لعربي، قال يحيى بن معس
 حنة لعربي بيس بشيء المالجرح والتعديل؛ (٣/ ٢٥٣)

 <sup>(</sup>٥) رواه المصنف في المصنف، (٣١٠٥٨)، وأحمد في «الإنمان» (٣٨٦)، والمروري في التعظيم قدر الصلاة» (٨٠١)، و بن يطة في «الإيانة الكنرى» (١٣٤٢)، وعدد (قال صلمان نحجر ).

٧٠ عن بكر، قال: لو شئلت عن أفضل أهل [هذا] المسجد، فقالوا: تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان، بريء من المفاق؟ لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الحنة.

ولو سُئلتُ عن شرَّ أو أخبثِ، \_ الشَّكُ من أبي العلاء (١) \_ رحلِ، عقالوا: تشهد أنه معاهق مستكمل النعاق، بريء من الإيمان؟ لـم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار(٢).

ال حمالنا عبد الله بن تُمير، نا فضيل بن عرو ن، يا عثمان بن أبي صفية الأنصاري، قال قال عبد الله بن عباس عبر لخلمانه يدعو غلاف علام يقول "لا أزوِّجث؟! ما من عبد يربي إلّا برع الله منه بور الإيمان".

٧٢ عدينا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﴿ عن لبي الله قال الله يربي الرابي وهو

قال محمد بن نصر آجاء في اتعظیم قدر الصلاة (۲/۸۸٪) وصدق الأنه لیس لیمعروف عایة عبد تعارفین، فیکون بمعرفتهم به عابة اها

 <sup>(</sup>١) في المصنف; (الشت من أبي بكر)، وهو الصواب، قيله ليس في رجال الإنساد من
 كلته أبو العلام.

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في المصنفه (۳۰۹۹۵)، وأحمد في الإيمان (۳۸۳)، وانظېري في التهديب لاثار، (۱۰۰۶ و ۱۰۰۵)، كنهم يرويانه من طريق ( . هائب القطان، عن نكر بن عبد الله، قال: . . فلكروه بلفظ أتم من هد).

ورواه حرب الكرمامي في اللُّنَّة (٢٨٥) بلفظ أم مته

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المصنف (٣٠٩٦٦) (باب: في ما فالوا في صفه المؤس)
 الرواه عبد لروق (١٣٦٨٧)، وأحمط في اللايمان (٩٨)، وعبد الله في الشّنة (٧٣٧)
 (٧٣٧) والطريقية تجريجه هاأل وسيأتي هاهنا بإستاد آجر برقم (٩٤)
 قال أبو حالم الراري على عثمان بن ابني صفية روى عن بن هياس رشي مرسل،
 دالمرسين (٤٩٩)

مؤمن، ولا يسرق حيل يسرق وهو مؤمن⊪``.

٧٣ حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود رسول الذي سأل عبد الله بن مسعود رسول الله على ثلاثة دالله الله على عهد رسول الله على ثلاثة أصدف:

مؤمن السُّريرة، مؤمن العلائية.

وكافر السريرة، كافر العلابية.

ومؤمن العلانية، كافر السّريرة؟

قان: فقال عبد الله: النَّهُمَّ نعم.

ون: فأنشدك بالله؛ من أيهم كنت؟

قان: فقال: اللَّهُمَّ كنت مؤمن السَّريرة، مؤمن العلائية، أنا مؤمن,

قال أبو إسحاق: عنقيت عبد الله من مَعْقِل (")، عقلت: إن أناسًا من أهل الصَّلاح يَعيبون عني أن أقول: أنا مؤمن!

قال: فقال عبد الله بن مَعْقِل: لقد خِبتُ وخَسِرتُ إِنْ لَـم تكن مؤمدُ أَ .

تقدم تحریجه برقم (۴۸)
 (۲) ولمی امصنفه، (أسألك الله).

١٣٠ هي الأصل (عبد نله بن معمَل)، وما أثبته من االمصنف، وهو كذلت في انهدىب الاثارة (٩٨٢)، وقد تقدم على الصواب برقم (٣٠).

 <sup>(</sup>٤) رواه المصنف في المصنفة (٣٠٩٦٨) (ياب من فال: أن مؤمن).
 ورواه لطيري في الهديب الإثارة (٩٨٢).

وهما أثر ضعيف، فيه ابو معاوية وهو مرجئ، وجهالة الرسول الذي سأل ابن مسعود ﴿ وهو محالف لما ثبت عنه من لإنكار على من ترث الاستشاء، وهد أنكر حمد من ما روي عن من مسعود ﴿ من الرجوع عن الاستشاء في الإيمال، وعلل دلك بأن عامة أصحابه على الأمر بالاستثناء كما نقدم بيال دلك في كتاب «الإيمال» اللي عبيد (۵۱).

الله عدد الشيباني، عن موسى بن مسلم الشيباني، عن إبراهيم النيمي، قال وما على أحدهم أن يقول: أنا مؤمن، قوالله إن كان صادقًا؛ لا يعذبه الله عبى صدقه، ولئر كان كاذبًا؛ لما دخل عليه من الكفر أشدُ [عنيه] من الكذب(١).

٧٥ حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،
 قال: قيل له (١٠): أمؤمن أنت؟ قال: أرحو "

٧٦ صدئنا أبو معاوية، عن داود بن أبي هند، عن شهر بن حوشب، عن الحارث بن عميرة الرَّبدي، قال: وقع الطاعون بالشَّام، فقام معاد عن بحمص فخطبهم، فقال بن هذا الطاعون رحمة ربِّكم، ودعوة بيكم، وموت الصَّلحين قمكم، اللَّهُمَّ اقسم لال معدد بصيبهم الأوفى منه.

قان: فمات آل معاد إنسانًا إنسانًا م حتى كن معاد اخرهم. ١٩١١

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفة (٣٠٩٦٩).

وفي المسائل؛ حرب الكرسائي (ص٤٦٠) قال أحمد بن سعيد الدارمي إبراهيم التيمي كان يرى الإرحاء بالكودة.

وفي النُّسَّة العبد الله (٢٥٠) عن المُغيرة، فال المُرَّ إبراهيم النيمي بإبراهيم النَّجعي؛ فسم عليه؛ فلم يرُدّ عليه،

٣٠ - وفي المصنف (وقال له رجل)

<sup>(</sup>٣) روء المصنف في المصنفه؛ (٣٠٩٧٠)، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٤)،

 <sup>(</sup>٤) وقي المصنف؟ (قاب إنه الحق.).

<sup>(</sup>a) في الأصل (إنسان إنسان).

[قان]: فأصيب، فأتاه الحارث بن عَميرة الرَّبيدي يعوده، قال، وعُشي على معاذ عشية، فأفاق معاذ والحارث يبكي، فقال معاذ، ما بكيث؟

فقال: أبكي على العدم الدي يُدفن معث.

فقال. إن كنتَ طالب العلم لا محالة، فاطنبه من عبد الله بن مسعود، ومن عُويمر آبي الدَّرداء، ومن سَدمان الفارسي، وإياك ورلَّةَ العالم،

فقلت ﴿ وَكَيْمُ لَي \_ أَصِلْحِكُ اللهِ \_ أَنْ أَعْرِفُهَا ؟

قال: للحقّ نور يُعرف به.

قال: فمات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، فانتهى إلى بابه، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدّثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا، يا شامي، أعومن أنت؟ فقال، نعم.

قار فقالوا: مِن أهل الجنةِ<sup>9</sup>

قال: إنْ لَي ذَنُوبًا وما أَدري ما يصبع الله فيها، ولو أعلم أنها غُفرت لَي النِّبَأَنُكم أني من أهل الجة.

قال: فبينما هم كدلك؛ إذ حرح عليهم عبد الله، فقالوا [له]: ألا تعجب من أحينا هذا الشامي، يزعم أنه مؤمن، ولا يزعم أنه من أهل الجنة!

فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها الأحرى.

فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلَّى الله على معاذ.

قاب ويحك، ومن معاد؟

قال: معاذبن جال،

قال، وما ذَاك؟

قال: قال: إنَّكُ ورلَّة العالم. فأحلف بالله أنها منك لزلَّة يا ابن مسعود، وما الإيمانُ إلَّا أنا نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآحر، والجنة والمار، والبعث، والميزان، ولنا فنوبٌ ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنها غُعرت لنا لقلنا. إنا من أهل الجنة.

قَالَ فَقَالَ عَمَدَ اللهُ صَدَقَتَ، [٩/س] والله إِنْ كَانِتَ مِنْيَ لَوْلُهُ، صَدَقَتَ وَالله إِنْ كَانِتَ مَنِي لَوْلَةً (١)

٧٧ همار، نا أبو رُميل، عن مالك بن مرئد الزماني، عن أبيه، قال قال أبو ذر سألت رسول الله: ماذا ينجى العبد من المار؟

قال: ﴿ الْإِيمَانَ بِاشَهُ

قال قست: يا نبي الله، إد (٢) مع الإيمان عملاً.

فال: (تُرْصُخ مما رُزَقت الله \_ أو يرضخ مما رزقه الله ١٠١٠).

 <sup>(</sup>۱) رواء المصلف في المصلفة (۹۷۱ ۴۴) (پاپ من قال أنا مؤمن)
 (۱) رواء المصلف في المصلفة (۹۷۱ ۴۳) (پاپ من قال أنا مؤمن)
 (۹۸۱) در فيا (۲۲۷۷) و فعدا در المحاد المحاد المسلم المحاد المحا

ورواء أمرار (٣٦٧١)، و أنصري في التهديب الآثرا (مسند بن عباس) (٩٨١)، وهو أثر صعيف الانقصاعة، وفي رساده شهر بن حوشب فيه مقان، وانو معاونة مرجئ يروي ما يقوي مدهب في ترث الاستشاء، وقضّة راجوع ان مسعود يك عن الاستشاء في الإنمان أنكرها الإمام أحمد الانه كما نقدم بيانه بحث اثر رقم (٧٣)

وأم قصة لعاعون فنها شو هذ كثيرة تثبت بها، نظر كتاب ابذل الماعون في فضل الطعون» (ص٢٥٧ \_ ٣٦٨).

<sup>(7)</sup> في المصنف: (أو).

<sup>(</sup>٣) روه بمصف في المصنفة (٣١٩٧٢) هكد مختصر في (باب ما قانوا فيما بطوى عبيه المؤمن من الخلال)، ورواه بعصهم مطولاً

ورواه البخاري (٢٥١٨) تحوه مطولاً من حديث أبي قر حجّ عال سال اللّبي سمر أي العمل أفصل؟ قال «إيمان بالله» وجهاد في سبيله». قلت عذّي الرقاب عصر؟ بي

٧٨ عدائنا عقال، نا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن أم محمد أن رحلاً قال لعائشة رئية : ما الإيمان؟

فقالت: أفسِّو، أو أجمل؟

قال: لاء بل أجملي.

فقالت: من سرَّته حسنته، وساءته سيئته؛ فهو مؤمن(١٠).

٧٩ مدتما محمد بن سابق، نا إسر ثيل، عن لأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله في قل قال رسول لله قيم اليس المؤمن بالطعان، ولا باللعان، ولا بالفاحش، ولا بالبذيء (\*\*).

قال الأعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهنها"، قلت: فإن بم أفعل؟ قال، التعين صابعا، أو تصنع لأحرق، قال فإن لم أفعل؟ قال التلاع الناس من انشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك،

 <sup>(</sup>١) روء المصنف في المصنفه (٣٠٩٧٣) (باب ما قالوا قبما يطوي عليه المؤمل من لجلال). وعبد شافي اللُّمة (٢٥٩)، وانظر بعية تحريحه هناك

وقد صح مرفوعًا قوله ﷺ النَّن ساءتُه سَبِّنتُه، وسَرَّتُه حَسَنَتُه؛ فهو مؤمن؟، كما خرجته في اللُّسَّة، لعبد الله (٦٦٠).

وفي النُّبَيَّة؛ للحلال (٩٦٣) عن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي أنه سأل أبا هند بله أحمد بن حشل عن حديث إلى سرته حسنته وساءته سيئته فهو الوسرة

فأن أيو غيد الله - فق سرته سيئته فأي شيء هو 10 سنهم. ق. . . . مطأ كانت • . قالانان قالكان م 2 (9 • 10 ماد د

قال بن بطة ﷺ في الإيامة الكيرى؛ (٩٠٩): فإن سأل سائل عن معنى هذا الحدث؟

ور، معنى دونه (مؤمن) رد مصدّقٌ؛ والله أعلم؛ لأق الإيمان تصديق، فمن امسشر سحسة نكون منه، وعلِمَ أن الله تعالى وقّفه لها، وأعامه عنيها، فاستبشاره: تصديقٌ شونها

ومن اعتصر فعيه عبد الشيئة تكون منه، فحاف أنْ يكون الله قد خذته بها بيعافيه عليه، وغلِم أنه راجع إلى الله، وأنه مساسه علها، ومُجاريه بها، فلولا خُجَّة التصديق، وزوال الشَّك لها سرَّته لحسنة، ولا ساءته السنة، لأن لمَافق لا يُسرُّ بالحسن عن عمله، ولا يأسى على قبيعٍ فرظ منه؛ لأنه لا يُصدُق بثوب يرجوه، ولا بعدب بحافه اه

<sup>(</sup>٢) روه المصنف في امصنفه (٣٠٩٧٤)، وأحمد (٣٨٣٩)، و لنخاري في االأدب \_

٨٠ حِدِينا يحبي بن سعيد؛ عن سفيان، عن منصور؛ عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله عليه، قال المؤمن يُطبع (١) على الحلال كلها إلَّا الخيانة والكذب (٢).

٨١ حدثنا بحيى بن سعيد، عن شعبان، عن سدمة بن كُهيل، عن مصعب بن سعد، عن سعد رؤيه، قال المؤمن يُطبع على الخِلال كنها إلا الحابة والكدب

المعردة (٣٣٢)، والترمدي (١٩٧٧)، وقال علم حديث حسن غريب، وقد روي عن عد الله رئيَّة من غير هذا الوجه هـ.

وذكر الخطيب في اتاريحه؛ (٥/ ٣٣٩) بإساده عن تحيح بن إبراهميه، قال سمعت اب لكو بن أبي شبة، ودكر حليث محمد بن سالق، عن إسر تيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عنفمة، عن عبد لله عليه أن النبي على قال النيس المؤمن بالطعاراء، فقال این کال حفظه فهو حدیث عرب

وذكر بوسناده عن محمد بن أحمد بن يعقوب، فال حدث جدي، فاب: سمعت على بن المديني، وذكر هذا لحديث، فقال رواء الل سابق، على إسراليل، على لأعمش، عن إبر هيم، عن عنقمة، عن عبد لله، عن بنني ٣٣٪ اليس المؤمن النظمان، فقال على الهذا ملكو من حديث يواهيم، عن علقمة، ويلما هذا من حديث أبي وائل، من غير حديث الأعمش افلت (الحقيب) اروه ليث بن أبي سليم، عن ربيد اليامي، عن أبي و ثل، عن عبد ﴿ اللَّهُ مَا إِلَّا أَنَّهُ وَقُمْهُ وَلَمْ يَوْقِعُهُ ﴿ ورو ه رسحاق بن رباد العطار الكوفي، وكان صدوقًا عن إسرائيل، فخالف فيه محمد بن مديق. اهـ. وأعله كديك البؤار في العبسلمة (٣٢٠٧)

فنت ورواه من طريع احر أحمد في اللمستدة (٣٩٤٨)، وفي اللإيمان؟ (٢٩)، والبحاري في الأدب بمعردة (٣١٢ و٣٣٢)، وأبو يعلي (٥٠٨٨ و٣٧٩).

وهذا الحديث مروي من عده طرق، وقبا صححه عير واحد؛ منهم! ابن حماق في اصحبحه (١٩٢)، و لحاكم (١٣/١)، وابن لقطان في البان الوهم والإيهام؛ (٢٤٨٩)، ولكن صبحح لدراقطي في االعبل؛ (٧٣٨) وقفه على ابن مسعود ﷺ

وسياتي الموقوف عند أحمد هي « لإيمان» (٢٨)

أقى المصنف؛ (نطوى)

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفة (٣٠٩٧٦): (ناب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من لجلال). وأحمد في «الإيمال» (٣٦٥)، و بن أبي الدنيا في «الصمت؛ (٤٩٠).

 <sup>(</sup>٣) رو ٥ بمصنف في المصنفه (٩٧٥ ۴٠) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من الجلاب) \_\_



معننا وكيع، نا الأعمش، قال: حُدَّثت عن أبي أمامه صلى: حُدَّثت عن أبي أمامه صلى، قال. قال رسول الله صلى المؤمن على كل شيءٍ إلّا الخيابة والكذب: ` .

مدتنا حسين بن علي [١/١]، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن أخر الرمان الحسن، عن أبي موسى يجب، عن النبي مخ قال البكون في أخر الرمان فتن كقطع الدمل المظم، يُصبح الرحل مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا،

٨٤ عدنتا ابن عُدية، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة، عن عطاء، على معاوية بن الحكم السُّلمي عَنَيْه، قال يُكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قِبَلَ أُحد والجوَّانية، فاطَّنغتُها ذات يوم، وإذا ذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها، قال: وأنا رجل من لني دم آسف كما يأسعون "، لكني صككتُه صكّة، فأتيت إلى رسول الله، فعظم ذلك عليَّ، فقنت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟

قان. الثني بهاا،

وأحمد في الإيمان (٣٦٣ و٣٦٤), وابن أبي الديا في االصمت (٤٩٠), والصياء
 في المحارفة (١٠٦٢), وذكره أبو عبيد في االإيمان (٨٨) بعير يستاد.
 قال الصياء المقدسي هذا موقوف وهو الصحيح، وقد روي موفوفا.

وصحح لدرفضي في «العبل» (٢٠٧) وقفه على سعد ﷺ، ") رواه لمصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٧) (باب ما قالو فيما يع

 <sup>(</sup>۱) رواه لمصنف في المصنفه (۳۰۹۷۷) (باپ ما قالو فيما يطوى عليه المؤمن من لحلال)
 ورواه أحمد (۲۲۱۷۰)، وابن أبي عاصم في اللهمة (۱۱۸)، وإسناده منقطع، والطر

 <sup>(</sup>۲) رواه لمصنف في المصنفه (۲۰۹۷۸) (باپ ما قالو فيما يطوى عليه المؤمن من لحلال)

وقد ثقدم نحوه برقم (٦٤)

<sup>(</sup>٣) أي أعضب كما يعصبون

فقال لها: الأبن الله؟ القالت، في السَّماء،

قال: «مُن أَنا؟». قالت. أنت رسول الله

قال: «فأعتقِها، فإنها مؤمنة»(١)

٨٥ حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن الحكم يرفعه: أن رجلاً أتى النبي الله فقال إن على أمنى رقبة مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمية.

قال \* «اثبت بها»، قال: «أتشهدين أن لا إلَٰه إلَّا الله، وأنبي رسول الله؟»

قالت: نعم، قال: «فأعتقها»(٢),

() رواه البصاغب في المصلفه (٣٠٩٧٩) (باب ما قالوا فيما يعوى عليه المؤمل على المحلال)

ورواء الطبراتي في «الكبير» (١٢٣٦٩) عن ابن أبي ليلي، عن المسهال بن عمرو. والحكم، عن سعيد بن چير، عن ابن عباس أن رجلاً أنى اللبي الله الله عددت وروى السلم (١١٣٦) تحوه من حديث الحكم بن معاوية السمي الله.

و مقر المعلود على نقطه الربيا موساة والرد على المرجلة في حلج جهم نهدا التحديث في 3 لإيمانة الأبي عبيد (١٢)، وقد تكلم عن هذه النقطة إلى تحزيمه في كنابه الشوحيدة (٢٧٨/١)باب ذكر الدين على أن الإقرار بأن الله كل في السماء من الإيمال)

العائدة قال الكرحي القصاب برا في الكب القرالة (١٨ ٢) قوله فولد أبر بيار المؤيد ويقدون مرابي في المحل ١٥٠ دليل على أن الله في المات في المسات على المرش وهد والله من المصائب لعظيمة أن بصطرت جهل لمعتزلة والجهلية، وسحافة عمولهم الى نشبت هد عليهم، وهو شيء لا يجعى على لوله سوده الم ذكر الحديث وقال وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يرحمون أنه في الأرص بنعسه كما هو في السماء، وهو في كل موضع من الهر والهجواء، ويلكرون أنه على العرش كال عما يقولون على العرش كاله وهو يقول العرش أن فريد في المرابع على العراب وكيف كما يقولون العنهم الله وهو يقول العراب في فريد وهو يقول المرابع في فريد في المرابع العراب في فريد والهواء، والمولون على المرابع والمولون العنهم الله وهو يقول العراب في فريد في المرابع في فريد والمولون المولون على المولون المنابع في المولون الم

(۲) رواه المصنف في المصنفه (۳۰۹۸۰) (۱۱۰ ما قالوا فيما يطوى عليه لمؤمن في المحار)

AT همدتنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزَّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رسية قال أقال وسول الله الله المثل المؤمن مثل المرع لا تزال الربح تُمسَّه، ولا يرال المؤمل تصيبه بلاء، ومثل الكاعر مثل شجرة الأرز، لا تهتزُّ حتى تُستحصده (۱).

AV صدتنا بن سمير، سدا ركوب، عن سعد س إبراهيم، حدشي ابن كعب بن ماك، عن أبيه كعب مؤد، قال قال رسول لله تجز امثل المؤمر كمثل الحامة من الزرع، ثفيتها الربح، تصرعها مزة، وتعدلها أحرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصبه، لا يُقلها شيء حتى يكون انجِعافها مرّة واحدة (٢).

مدتنا وكيع، عن عمران بن خدير، عن بحيى بن سعيد (\*) عن بسيد بن سعيد الضعيف عن بسير بن بهيث، عن أبي هريرة الله فال مثل المؤمن الضعيف كمثل الحامة من الزّرع، تُمينها الرّيح، وتُقيمها مزّه أُحرى

١٠ رواء المصنف في المصنفة (٣٠٩٨١) (بات) . ورواه مبيلم (٢٨٠٩)

۱ رواه المصنف في المصنفة (۳۰۹۸۲) (بابً) ورواه مسلم (۲۸۱۰)

فان أبو عبيد حيد في أغربها لحليث؛ (٣/ ١٣٠)؛ قال أبو عمرو وهي الأرزة مفتوحه براء، من نشجر الأران، والأنجعاف الانقلاع، ومنه فين، جعمت أرجل إذا صرعته، فصريب به الأرض

وقال أنو عميده هي الأرزه مثل فاعلة، وهي الثالثة في الأرض، قال وقد أرزت تارز أروزًا، والمخبية الثالثة في الأرض أيضًا

وقال أبو هيد الأررة عندي عير ما قال أبو عمرو، وأبو عبيدة، رما هي الأورة شبكيل ابراء ، وهو شخرُ معروف بالشام، وقد رأنه، بقال له الأرزُ واحديها أررة، وهو أبدي بسمى بالعراق الصبوبر، وربعا الصبوبر ثمر الأزر، فلمي الشجر صبوبرًا من أجل ثمره او لحامة العصة الرضة قال أبو عُيد والمعلى فيما برى أنه شبّه المؤمل بالحامة التي بمينها الربح؛ الآنه مُرواً في نفسه وأهنه ومانه وولده

و ما الكافر فمش لأورة على لا تميّنها بربح، والكافر لا بُرراً شيئ حتى بموس، قب رُرىء لا يؤخر عليه، فشنّه موته بالتحدف تلك حتى للقي الله بدوله حمَّة هـ

(٣) في الأصل: (سعد).

قال عنت: يا أبا الشّعثاء (١)، فالمؤمن القوى؟

قال مثلُ النّحلة، تؤتي أكلها كلّ حللٍ في ظلّها دلك، ولا تقللها الرّبح "

٨٩ حدثنا غدر، عن شعبة، عن يعلى، عن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﴿ الله مَثَلُ المَوْمِنِ مَثَلُ النَّحلةِ. تأكل طيّبًا، وتضعُ صيد الله بن عمر ﴿ الله عنه اله

9. اصبرنا اس دريس، عن بُويد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي موسى عند قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمنُ للمؤمنِ كالنبان، بشُدُّ بعضُه بعضُ» أ

91 همانا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي عمار أمان على غمرو بن شُرحبين، قال قال رسول الله ١٠٤ الله عمارًا مُلئ إيمانًا الله مُشاشه» أ

١١ - وهي کنية - نشير بن تُهيٽ

٢١ رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٨٣) (دائ) ورواه الرامهرمري (٣٦)، والدينعي (٣٤٥)، والقصاعي في المسئة الشهاب، (١٣٥٧) وحلّا دعتار تأثره دائمتن لتي تصيبه، فالمومن الصعيف تعيره الفئن ولتأثر لها، والعري لا تصره فئة ما دمت السموات والأرض

(٣) رواء المصنف في المصنفة (٣٠٩٨٤) (بات)
 ورو د النسائي في الانكبري (١١٢٧٨)، وابن حيان في الصحيحة (٢٤٧). والصبر بي في الأوسطة (٢٤٧)

(١) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٨٥) (بابُ)
 ورو ه البحاري (٤٨١)، وسلم (٢٦٧٧)

(٥) في الأصل: (أبي عثمان)، والنصويب من المصلف

(٦) رواء المصنف في امضيعه (٣٠٩٨٦) (بات) ورو ه النسائي في «الكبرى» (٨٢٧٣) عن عمرو بن شوحبيل عن رجن من أصحب بني الإراقة قال في «الفتح» (٧/ ٩٢) أخرجه السائي بسيد صحيح و (المشاش) بضم المنم ومعجمس الأولى حقيقة، وهذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من بشنفال هـ \_ افيرنا عثام بن علي، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، قال، كنا جلوسًا عند علي هنه، فدخل عمار، فقال مرحبًا بالطّيبِ المُظيّب، سمعت رسول الله عند [١/١١] يقول: "إن عمارًا مُلئ إيمانًا إلى مُشاشِه،" .

٩٢ هميتنا عفان، نا جعفر بن سليمان، نا ركريا، قار: سمعت الحسر يقور، إن الإيماد ليس بالتَّحني، ولا بالتمني، إنما لإيماد ما وقر ڤي القلب، وصدقه العمل(٢)

٩٤ اضبريًا ابن مسهر (٣)، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر،

و(سمشاش) قال أبو عُبيد تَشَق رؤوس العظام، مثل الرّكستين، و سمرهمين،
 و لمنكبين «تهديب المعة» (١٩٩/١١).

<sup>(</sup>۱) رواه المصلعة في المصلعة (۳۰۹۸۷) (بات)، واس ماحه (۱۱۱)، و لحاكم (۳۹۲/۳), وصلحته, و بن حدد في الصحيحة (۷۰۷۵)، و لقياء في اللمختارة (۷۷۲)، روى أحمد (۱۱۹۰)، والترمذي (۳۷۹۸) عن علي الله أن عمارًا استأذن علي النبي إلى فقال اللطيب المطلب، اندن له اقال الترمذي هد حديث حيس صحيح.

و نظر اللغلل؛ للدارقطي (٤٧٩)، وامست؛ الير ر (٧٤١)،

<sup>(</sup>٢) رواه بمصنف في المصنفة (٣٠٩٨٨) (باتُ).

ورواه بن لمهارث في اللوهدة (١٥٦٥)، وعبد الله في زوانده على اللوهدة (١/ ٢٦٣)، وابن بطة في الإبانة الكبرئ (١١٠٦)، وصححه ابن القمم في احاشبته على السنزة (٢/١/ ٢٩٤)، وقال وتحوه عن سفيال الثوري الد

وفي الروائد الزهد، بعبد الله بن أحمد (١٩١٧) عن حالد بن شوذب رأيت فرقدًا السنجي وعليه جنة صوف، فأخذ الحسن بحبته ثم قال: يا ابن فرقد مرتبن أو ثلاثة ... إن التقوى لبس في هذا الكساء إنما التقوى ما وقر في القلب، وصدقه العمل والمعل

وقي «الإيمان» لأحمد (٥٠) بحوه عن خُنيد بن خُمير النَّيثي كَنَّتُ قلت - وقد رواه ابن عدي في « تكمل» (٢٨٨/٦)، واللانكاني (١٥١٦) مرفوعًا من حديث أبي هريرة عليه ولا يصح

<sup>(</sup>٣) وفي المصنفاة: ( بن مهدي).

عن مجاهد، عن ابن عباس ، أنه قال لغلمانه: مَن أرادَ مِنكم الباءة زوَّجماه، لا يزني منكم زانٍ إلا نزعَ الله منه نور الإيمان، فإن شاء ردَّه ردَّه (١)، وإن شاء أن يمنعه منعه أ

٩٥ افهديًا قبيصة، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال عجبًا لإخواننا مِن أهل العراق يُسمُّون الحجّاج. مُؤمنًا !("").

97 همدتنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم؛ أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ﴿ لا نُمَاةُ أَمَا عَلَى الصّبيس ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ١٨] `

٩٧ عدتنا أبو بكر بن عياش، عن الأجلح، عن الشعبي، قال أشهد أنه مؤمنٌ بالطاغوت، كافرٌ بالله، \_ يعني: الحجاح \_" .

(١) وهي ﴿ لَمِصِيْفِ﴾ : ﴿ وَإِن شِنَّاءِ أَن يُرِقُّهُ رِقُّهُ﴾ ،

(۲) رواء المصنف عي المصنعة (۳۰۹۸۹) (نات)، وقد تقدم نحوه بوقم (۷۱).

(٣) روه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٩٠) (بات). وأحمد في الإيمان، (٣)، وهند الله في الشّنة، (٣٤)، و نظر نقية تحريجه هناك

قاب لدهبي في االسيرة (٤٤/٥) قلت نشير بني تمرحنة منهم، عنبن نقولون هو مؤمن كامل الإنمال مع هسفه، وسفكه الذماء، وسنّه تصحابة بين اه

إذا روة المصلف في «مصنفه» (٢٠٩٩٤)، وأحمد في الإيمان (٣)، وعدالله في
 الشّة: (١٤٤)

(2) روء البصنف في المصفحة (٣٠٩٩١) (باك)

وفي «المصف» (٣١٢٣٩) عن الأحلج قال قنت لعامر الشعبي إن كاس يرعمون ان الحجاج مؤمرًا فقان الدكرة

وفي اتاريخ حدد، (٢٠٤٩/٥) عن قتادة قال: قبل نسعيد بن جنبر: خرجت على الحجاج؟ قال أي والله، ما حرحت عليه حتى كمر

وفي احرم أبي نفصل الرهري؟ (٢٧٤) هن لأعمش، قال حسفو في لحجاج، \_

٩٨ عدثنا وكبع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كمى بمن يشُكُ في أمر الحَجَّاج \_ لحاه الله \_(١).

۹۹ افیرٹا یحیی بن ادم، عن سمیان، عن عاصم، قال. قن لطاق بن حبیب. صف لئا التقوی.

فقال: التقوى: عمل بطاعة الله، رجاءً رحمة الله، على نورٍ مِن الله، والتقوى. ترك معصية الله، مخافةً الله، على نور مِن الله (\*\*)

 فقالوا بمن برصون؟ فقال يعصهم بمجاهد، فأتوه فسأبوا، فقال، تسألوني عن الشيخ الكافر؟!

وقي «البينة؛ للخلال (AEY) عن الصبت بن ديبار، قان استعمت الحجاج وهو على منبر واسط نقول عند نله بن مسعود أس بمنافقين، بو أدركته ستقيب الأرض من دمه

وقيه أيضًا (٨٤٣) عن الصنت بن ديار قال استعت الحجاج بن توسعه على فسر واسط ثلا هذه الآية \* ﴿وَرَثُنَ إِن أَنْكُ لا إِلَى اللَّهُ مِنْ مُدِّنَّ ﴾ [ص ٣٥]، قال او الله إلى كان سليمان الحسود .

وهي الدريح دمشرة (٢٠١/٢١) عن أشعث الحداني قال أنت لحجاج هي سامي بحال سنة، قبت يا أنا محمد، ما صنع بث ربث؟ قال عا قبت أحدًا صله إلا فتلني بها، قبت ثم مه؟ قال أرجو عا يرجو أهل لا إله إلا الله، قال عكان ابن سيرين بقول إلي لأرجو له قال عبي من فلك الحسن قال فقال الحسن أما والله ليخلفن الله في رجاءه فيه، يعلي من سيرين -.

قال الل حجر في «لتهديب» (٢١١١/٢) الركفره جماعة منهم السعيد بن جيبر، والنخعي، وعجاهد، وعاصم بن أبي النجرد، والشعبي، وعيرهم، اها

(١) رواه المصنف في المصبعه (٣١٩٩٥)، وأحمد في الأيمان (٣)، وعبد الله في الشبّلة (٦٤٩)

وهي الناج لعروس» (٣٩/ ٤٤٣): قوْلُهم. ألحي اللهُ فلانًا: أي - قَنْحَه وبعثه

(۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹۹۳) (باب)

ورواه ابن الممارك في « لوهد» (١٣٤٣)، و بن أبي حائم في القسيره» (٢٥٦ و٢٣٦٤). وطلق بن حبيب مرجئ، كان سعيد بن جبير حمل أنحدر منه، قال أبو حائم أو زي صدوق في الحديث، وكان يرى الإرجاء، الهذيب الكمال» (٢٥٢/١٣). افيرنا وكيع، [عن سفيات]، عن عبد المنك بن أبي بُشير، عن عبد الله بن سوّار، عن ابن عباس ﴿، قال قال رسول لله عن عبد الله بن سوّار، عن ابن عباس ﴿، قال قال قال رسول لله عنها هو بمؤمنٍ (١) من بات شبعان وجاره طاوِ إلى جانبه (٢).

[101] الحبريا فضيل (١١/ ١٠] بن عياض، عن الأعمش، عن خيثمة، عن خيثمة، عن عبد الله بن عَمرو الله قال: يأتى على الناسِ زمانٌ يجتمعون ويصلون في المساحدِ وليس فيهم مؤمن ""

[1٠٢] عدتنا يحيى بن العلاء النيمي، عن منصور، عن طنق بن حبيب، عن أنس بن مالك ﷺ قال: ثلاث مَن كُنَّ قيهِ وجدَ طَعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يُحتُ في الله، وأن يبغض في الله. وذكر الشَّركُ (1)

<sup>(</sup>١) عني المصاف،: (ما يؤس).

 <sup>(</sup>و م مصنف في المصنف) (٣٠٩٩٦) (بات)، و لتجاري في الأدب بمفرد) (١١٢)
 والحديث به شاهد من حديث عمر، وأنس، وعائشه نين

الظر الأروض بسام تتربيب وتجريح قواء عمامة (١٢٧٠)

 <sup>(</sup>٣) روه المصنف في «مصنف» (٣٠٩٩٢) (بابٌ)، وانفرياني في الصفة النفاق (١٠٨٠ ـ ١٠٠٠)، و لاجوي في «انشريعة» (٢٣٧و٢٣٣)، والحاكم (٤٤٢/٤) واستاده صحنح رئيسه ما منيأتي في االإيمان الأحمد (١٣٠) عن حديقة الله قال وُلُ ما تفقدون من ديكم الحشوع، الأثر،

و لله تعالى وصف المؤمنين وأثنى عليهم بالحشوع في الصلاة، فقال: ﴿لَا أَسَمُ لَا مُرْسُونَ إِنَّ مِنْ مِنْ صَلَامِهِ حَشْعُور بِنْ ﴾ [المؤمنون ١ - ٢]

 <sup>(</sup>٤) روه المصنف في المصنفة (٣٠٩٩٧) (بات)

ورواه السائي «المجتبى» (٨٤/٨) من طريق طبق س حبيب، عن أسن بيد، قال قال وسول الله على الله على الله على الله على وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله على ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن توقد ثار عظيمه فيقع فيه أحب بيه من أن يشرك داله سينا

وروى ليحاري (١٦)، ومستم (٧٤) تحوه من طريق توب، عن أبي قلاية، عن أس جند عن الإلمان!! (١٢٤)

الأسود بن هلال المحاربي، قال: قال معاذ ﷺ: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. عني: نذكر الله تعالى \_"".

المحال الحبيرة أبو أسامة، عن مهدي بن ميمون، عن عمران القصر، عن معاوية بن قرّة، قال كان بو ندّرداء عن يقول لنّهُم إبي أسألك إيمانًا دائمًا، وعلمًا نافعًا، وهديّا قيّمًا.

قال معاوية: فنرى أن مِن الإيمان إيمانًا ليس بدائم، ومن العدم

قال ابن تنمنة خرة في «شرح العمدة» (٤/٤٪) وهو يتكلم عن تكمير تارك بصلاة ولأن هذا يجماع الصحابة - قال عمر رائل لما قبل له وقد حرج إلى لصلاه (بعيم ولا حطَّ في الإسلام عن ترك الصلاة)، وقصته في الصحيح، وفي ووية هنه قال: (لا يسلام بمن لم يصلٌ)، رواه لنحاد، وهذا قاله بمحصر من الصّحابة عني اهر وقد أطلت الكلام عن هذه بمسأنة في المقدمة ونقلت إجماع الصحابة عني فها

 <sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفه (٩٩٩٩٣) (دات)، وأحمد في اللإيمان (٣٨٤)،
 واثنائي في التمسير (٢/٢١٢)، وأبو نعيم في اللحلية (٩٩/٢).

<sup>(</sup>٣) وواه المصنف (٢١٠٠٠)، وأبو عبيد في اللإيمال؛ (٥٧)، وأحمد في اللإيمال؛ (٣٨٧)

علمًا لا ينمع، ومن الهدي هدي ليس بقيِّمُ .

العمش، عن [١٠٧] جمع بن الأعمش، عن [١٠٧] جامع بن شدًاد، عن الأسود بن هلال، قان: كان معاذ الله يقول للرجل مِن إخوانه: احلس بنا فلنؤمن ساعه، فيجلسان، فيذكران الله ويحمدانه (٢٠٠).

افيريًا أبو أسامة، عن محمد بن طلحة، عن رُبيد (٢٠٨ فرُ، على دُرُ، قال: كان عمر رُبيد رُبُما يأحذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه، فيقوب قم بنا نردد إيمال (٤)

1.9 جمتنا وكيع، نا الأعمش، عن سنيمان بن ميسرة، والمغيرة بن شبل، عن طارق بن شهاب الأحمسي، عن سنمان الله قال: إن مَثَلَ الصلوات الخمس كمثل سهام الغيمة، قمن يصرب قيها بخمسة خيرٌ ممن يصرب قبها بأربعة، ومن قبها يضرب بأربعة حيرٌ ممن يصرب قبها بشلاثة خيرٌ ممن يصرب قبها بسهمين، ومن يصرب قبها بواحد، وما جعل [الله] مَن له سهم في الإسلام كمن لا سهم له (ع)

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في العصفه (٣١٠٠١) (بابُ) الرابِن بطة في ١١٤٠ه لكبرى؛ (١٠٤١)

<sup>(</sup>٢) رواه لمصنف في المصنعة (٢٠٠١) (باتُ). وقد تقدم يُحوه برقم (٢٠٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ربد) وما أثنته من مصادر لتحريح

 <sup>(</sup>٤) رواه المصنف في المصنفة (٣١٩٠٣) (دات)، وأحمد في الالإيمان، (٤٣٣)، والحلال (١١٠٣)، والاحري في الشريعة، (٢٤١) و نظر الالإيمان، لأحمد فعيه زياده بيا ٢٩٥).

<sup>(</sup>a) رواه تبصف في المصلعة (٣١٠٠٤) (بات)

 <sup>(</sup>٦) رواه ثمصنف في المصنف (٣١٠٥٩)، وأحمد (١٨٥٤٧)، والطياسي (٢٨٣)،
 (٥) رواه ثمض في العظيم فدر الصلاقة (٣٩٣)، وسيائي برقم (١٣٤)، وكنهم بـ



اله عن زبيد، عن مالك بن مِعُول، عن زبيد، عن مجاهد، قال: أوثق عُرى الإيمان: الحبُّ في الله، والبعضُ في الله (١)

[117] ممئنا يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أوفى، عن نميم الدَّاري مِنْ قال أولُ ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة لمكتوبة، فإن أتمها، وإلّا فسل انظروا هل له من تطوّع؟ فأكمِنت الفريضة، فإن لم تُكمل الفريضة، ولم يكن له نظوع أحد ما بطرفيه، فقدف به في الدر

الله الخبرنا هشيم، أنا داود، عن زرارة، عن تميم عني بمثل حديث يزيد، إلّا أنه لم يذكر: يؤخذ بطرفيه فيُقذف به في الدر.

الأسساري أن رسون الله تن لقي عوف بن مالك، فقال: الكيف أصبحت يا عوف بن مالك، فقال: الكيف أصبحت يا عوف بن مالك؟

یروونه بریادة معاویة پی سوید بن مفرل، بین عمرو بن مرة واسر، بن عارب یخ...
 وبه شاهد من حدیث أبي در ﷺ رو ه أحمد (۲۱۲۰۳)

وسيأتي مرفوعًا ومرسلاً بوقم (١٣٤) والظر تعليقي على «الإبانة الصُّعري، (١٨٣)

(١) وواه المصنف في المصنفه (٣١٠٥٦)، والمروري في العظيم قدر الصلاة (٣٩٣)

(۲) رواه المصنف في المصنفة (۲۱۰۲۱).

قال احمد الله أنم يسمع زُرارة بن أوفي من تعلم لداري، تملم بالشام، ورُرارة بسوي، اشرح العلل؛ (٢٠٠/١)

وروه أحمد (١٦٩٥٤)، وأبو دود (٨٦٦)، والدارمي (١٣٩٥) من طريق حماد س سعمة، عن حميد، عن داود، عن زرارة، عن تميم لداري الله عن النبي ألله قاب دأول ما يُحاسب به العبد يوم لقيامة الصلاة، فين كان أكملها كتبت له كامنة، وإن لم يكن أكمنها قال سملابكة الطروا هل بحدول تعدى من تطوع عاكمتوا بها ما صبع من قريصة، ثم الزكاة، ثم تؤجل لأعمال على حسب ذلك.

ربهد التحديث شواهد كثيرة في «المسلد» (\$929 و\$1771 و1742 و\$1790 و\$1790. و17400 و\$7774 و\$7777),

و نظر "مصنف، ابن أبي شبية (باب من قال أول ما يُحاسب به العبد، الطَّلاة)

قال: أصبحت مؤمنًا حقًّ.

عقال رسول الله ١ ﴿ إِن لَكُلُّ قُولُ حَقَيقَةً ، فَمَا حَقَيقَةُ ذَلَك؟ ١ .

قال: يا رسون الله، أظبفت (١) نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليدي، وأظمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل البار يتضاعون فيها،

عقال رسول الله. اعرفت \_ أو لُقَّت (٢) \_ فالزم)(٢),

رسول له ﷺ «كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟».

فان- أصبحت مؤمثًا<sup>(1)</sup>

قال: ﴿إِن لَكُلُّ حَقُّ حَقِّيقَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال أصبحت قد عزفت نفسي عن الديا، فأسهرت ليدي، وأطمأت بهاري، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني أسمع عواء أهل النار.

قان ؛ فقال له: اعبدٌ نوَّر الله الإيمان في قلبه، أو(١) عرفت فالزما٧/

في المصلف (لم ظلف) وفي الهديب للعة (٢٧٣/١٢) أصفتُ فلانًا عن كد وكذا، وطلقتُ وشدَّتُه وأشدتُه إذا ألعده عما ها

<sup>(</sup>٢) في «المصنف» (أو آمنت قارم).

٣١٠٦٢) روه البصنف في المصنفة (٣١٠٦٢)، وهو حديث معصل
وروه عبد برق (٢٠١١٤)، والعقدي في الصعفاء (٦٨٠٦)، ومحمد بن نصر في
العصيم قدو الصلاعة (٣٦٢)، ونظراني في الكبيرة (٣٣٦٧)

قان المغيني الراء اليس بهد الجديث إسناد بشت اهـ

عي " لمصنف" إداره (مؤدث حقً)
 عي "المصنف" (يادة (لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانث؟)

<sup>(</sup>٦) عنى المصنف (إد عرفت فالرم).

١٠ , و ه المصنف؛ في المصنفه؛ (٣١٠٦٤) (بات) ، وإنساده تُعضل كسابقه

ا ابن سابط، قال صدقنا بو أسامة، عن موسى بن مسلم، نا ابن سابط، قال كد عبد الله بن روحة وقد يأحذ بيد الله من أصحابه، يقول تعالوا فنثؤمن ساعة، تعالوا (١٠ [١/١٣] فنذكر الله، ولتزدادوا [يمانا](٢٠)، تعالوا نذكر الله بطاعته؛ لعنه يذكرنا بمعفرته ٢٠٠٠.

الله عديمًا يزيد بن هارون، نا العوام بن حوشب، عن أبي صادق، عن عبي على قال إلا للإسلام أن ثلاث أثافي أن الإيمان، والضلاة، والجماعة، فلا تُقلل صلاة إلا بالإيماد، فمن أمن صلّى، ومن صلّى جامع، ومن قارق الحماعة قيدُ شيرٍ، حلع ربقة الإسلام عن عبقه أن .

۱۱۸ مدئنا بزید بن هارون، نا محمد بن مطرف (۱)، عی

عال ابن رحب خرب في الجامع العلوم والحكم (ص١٢٧) حديث حارثه المشهور قد روي من وجوه مرسلة، وروي متصلاً، والمرسل أصح اهـ

<sup>(</sup>۱) في الأصل (فعالوا)، والتصويب من المصنعبة.

<sup>(</sup>۲) وفي «بمعثما» (وبردد إنمان)

 <sup>(</sup>٣) رواه االمصنفا في المصنفا (٣١٠٦٥) (باب)، وإسناده منفطع، ابن سابط لم يسمع من عبد لله بن رواحة ﴿

وقي الشعب الإيمان (٤٩) من طريق أحمد بن يونس، حدثنا شبح أهل المدينة، عن صفوان بن سلبم، عن عطاء بن يسار، أن عبد لله بن رواحة في قال لصاحب به تعالى حتى بؤس ساعة قال أونسا بمؤسس قال بلي، وبكنا تذكر لله فبوداد يمانا وفي الإيانة بكبرى (١٢٢٠) عن بلال بن سعد، أن أنا اللوداء في قال كاد بن

وفي « لأدنة تكبرى» (۱۲۲۰) عن ثلاث بن سعد، أنْ أَنَّا اللهِ هَا حَيِّ قَالَ كَادِ بَنَّ روحة يأخذ بيدي فيقوب تعالى تؤمن ساعة، إن تقلب أسرع تقلب من لقدر إذا استجمعت علي

رتقم تحوه عن بعض الصحابة ﷺ برهم (١٠٤ و١٠٥ و١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (اللايمان), وما أثبته من المصلف، واللالكاني، والسهيدة (٢٨١/٢٨)

<sup>(</sup>٥) (الأثافي); وهي الحجارة ثني تُنصب وتجعل نقدر عنيها، انظر: السان العرب؛ (٢٧/١).

 <sup>(</sup>١) روه المصنف قي المصنفه (٣١٠٦٦) (باث)، واللانكاني (١٥٣١)، وفي إسناده القصاع بين أبي صادق وعلى ﷺ.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل (محمد بن مطرف، عن هرون، عن حسان)، وما أثبته من «المصنف»،
 وممن حرجه

حسَّان بن عطية، عن آمي أمامة رقيق، قال: قال رسول الله ممين اللحياء والجيء والجيء والجيء والجيء عن الإيمان؛ (١).

ابن بُريدة، قان: وردنا المدينة، فأتينا عبد الله بن عمر ، وقدنا ، أن عبد الله بن عمر ، وقدنا ، أن عبد الله بن عمر ، وقدنا ، أن عبد الرحمن؛ إذ تُمعن في الأرض، فلقى قومًا يزعمون: أن لا قدر.

فقال من المسلمين؟ ممن يُصلى [إلى] القبلة؟.

فقال: نعم، ممن يُصلى [إلى] القبلة.

قال فعضب، حتى وددت أني لم أكن سألته، ثم قال إذا لقيت أولئت فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء، وأنهم منه براء، ثم قال إن شئت حدثتت عن رسول الله.

فقال: أجل.

قال: كنّا عند رسول الله تهم، فأتى رجل جيد الثياب، طيب الربح، حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ (٢).

## (١) رزاء المصنف في المصنفه؛ (٣١٠٦٧) (پاٽ)

ورواه أحمد (٣٢٣١٧)، والترمدي (٣٠٢٧)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة» (٤٤٦)، من طريق محمد بن مطرف، عن حسان بن عصدة، عن أبي أمامة بيت ولعظهم: «لحيده ولعي شعبتان من الإيمان، والنذاه و سين شعبتان من الثعاق»، ويساده مقصعه حسان بن هطية لم يسمع من أبي أمامة المساعة ولكن يشهد له ما تقدم يرقم (٤٢)، والطر: "تهديب الكمال» (٣٠/ ١٥٩).

قال الترمدي هذا حديث حسن عرب، إنما نعرفه من حديث أبي عسال محمد بن مطرف قال والعي، قمة الكلام، والبياد، هو الفحش في لكلام، والبياد، هو كثرة لكلام؛ مثل هؤلاء المحطاء الذين يخطيون هيوسعود في الكلام، وبتمصحود في من فدح الناس قيما لا يرضي الله، اها

(٢) روى العقبني في الله عماء (٣٣٦٧) هذا الحديث من طريق عند لعزير بن أني روَّ د.
 ولفظه (قما شرائع الإسلام؟)، قال التقيم الصلاة، وتؤتي الركاة ، الحديث
 قال لعقبلي كذه: هكذا قال، (شر ثع الإسلام)، وتابعه على هذه النفظة أبو حنيفه، \_



قان رسول الله على «تقيم الصّلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتغتسل من الجنابة».

قال: صدقت,

ثم قال: يا رسول الله، ما الإماد؟

وهال رسول الله ﷺ: التؤمن بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، وبالقدر [۱۲/ب] خيره وشره، وحلوه ومرّه،

قال: صدقت،

ثم انصرف، فقال رسول الله: اعديَّ بالرجل!،

١٢٠ عدتنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن

وجراح بن نصحك، وهؤلاء موجئة. اهـ
 وتحوه قول الإمام مسم في كتابه «السيير» وانظر المقدمة (١/ ٤٥١).

(١) رواه المصنف في «مصفه» (٣١٠٦٨) (بابٌ)، وما يس [. ] منه
 وعطاء بن السائب قد احتصا، ومحمد بن قصيل ممثل سمع منه بعد الاحتلاط، ويغي
 عنه ما رواه مسلم في صحيحه (١).

وروي النخاري (٥٠)، ومسلم (٩) بنجوه من حديث أبي هويرة ﷺ،

قال بن رحب حدد في الجامع لعلوم والحكمة (ص٩٧) وهو حديث عظيم جدًّا، لشنمل على شرح الدين كنه، ولهد قال النبي الله في آخوه: (هذا جيرين أتاكم يعلّمكم دينكمة يعد أن شرح درجة الإسلام، ودرجة الإيماد، ودرجة الإحساب، فجعل ذلك كلّه دينًا. هـ

قال المروري عن في اتعضم قدر الصلاة (٣٩٢/١): اختلف الناس في تفسير حديث جبريل الله هد ، فقال طائفة على أصحابات قول النبي الله علا الإيمال أن تؤمن بالله ، وما ذكر معه كلام جامع محتصر له عور ، وقد أوهمت المرحته في تفسيره فأودوه على غير تأريله ، قنة معرفة منهم بنسال العرب ، وغور كلام النبي الله ، لذي قد أعطى جو مع الكنم وقرائحه ، واختصر له الحديث حتصار الله .اهـ .

أبي ليلى الكندي، عن حجر بن عدي، قال نا عدي الله الطهور شطر الإيمان (١٠).

الآ مدئنا عفان، نا أبان العطار، نا يحيى بن أبي كثير، عن زيد، [عن] أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري الله أن رسول الله الله عن كان يقول. «الطُّهور نِصف الإيمان) (٣).

الرضوء شطر الإيمان (٥) ،

المبرنا وكيع، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي يبدى الكندي، عن غلام لحجر: أن حجرًا رأى ابنًا له حرح من الخالط، فقال: يا غلام، ناولني الصّحيفة مِن الكوّة، سمعت عليًا عليه يعول الطهور نصف الإيمان (١).

- روه لمصنف في «مصنف» (۳۱۰۷۰)، وأحمد في اللايمان» (۲۳۳)، وعبد ش في «لُسُهُ» (۷۳۷)
   «لُسُهُ» (۷۷۹)
  - (٢) في الأصل (ريد أبي سلام)، وما أثن من «المصنف، وممل حرجه.
- (٣) رواه لمصنف في المصنفة (٣١٠٦٩) (١٠٥)، ومسلم (٣٢٣)، وسيأتي هذ أحمد (٣٤٩) دن محمد بن نصر منه في العظيم در بصلاة (٣٣٤) قال إسحاق [يعني ابن راهويه]: قال يحيى بن آدم ـ وذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن السي ق قال الوضوء نصف الإيمان على فلبتوضأ مرتبن حي يستكمل الإيمان.

قال إسحاق وقال يحيى بن أدم: اللوضوء نصف الإيمانا: يعني نصف لصّلاء الآن الله سمى الصلاء إيمانًا، هقال فرد كنّ الله يُمِيعُ إِيمَنْكُمُ اللهُ اللهِ الله الله سمى الصلاء إيمانًا، هقال فرد كنّ الله يُمِيعُ إِيمَنْكُمُ اللهُ اللهُوهُ: ١٤٣]، بعنى صلاتكم

وقال لسبي ﷺ الا تقبل صلاة إلّا بطهور؛ فالطهور تصف الإيمان، على هذا المعمى إذ كانت الصلاة لا تتم إلّا له. اهـ

- (£) في الأصل (حساب عن عكومة)، وما أثنته من «المصنف».
  - (٥) رواه لمصنف في «مصنفه» (۳۱۰۷۱) (باث)
- (٦) رواه لمصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٢) (باث)، وأحمد في «الإيمان» (٤٣٣)، وعمد الله في «الشيّة» (٧٧٨)

17٤ عمينا محمد بن بشر، نا ركريا، نا الحواري أن عبد الله بن عمر من أن قال: إن عُرى الدِّين وقوائمه. الصلاة والزكاة، لا يفرَّق بيسهما، وحجّ البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال: الصدقة، والجهاد. ثم قام فانطلق (۱).

افهرنا ابن عُديّة، عن يودس، عن الحسن، قان قال رسوں الله: اإن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا ("").

المختعمي، قال أتى عبد إلى أوهوا في لرّحية، فقال يا أمبر المختعمي، قال أتى عبد إلى أوهوا في لرّحية، فقال يا أمبر المؤمنس، ما ترى في المرأة لا تُصلي؟ فقال: من لم يُصل فهو كافر(").

المهيريّا أبو معاوية [١/١]، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عبد الله بن صمرة، عن كعب، قال: من أقام الصلاة، وآتي الزكاة؛ فقد توسّط الإيمان (١٠٠).

الله عن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عبد الله بن ضمرة، عن كعب، قال: من أقام الصلاة، وأتى الزكاة،

<sup>(</sup>١) في الأصل (عبد الله بن عمرو)، وما أثبته من المصنف؛ ومس حرجه

٢ رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٧٣) (باب) وفي المصنف (قم فانطاق)

۱۲ رواه المصنف في المصنفة (۱۹۷۶) (پات)، وهو مرسل صحيح وقد تقدم موضولا برقم (۱۷)

٤٠ رواه المصنف في المصنفة (٣١٠٧٥) (بات)، وأحمد في اللايمان (٢٣٠)، و بعدتي في اللايمان (٩٣٠)، و بعدتي في في اللايمان (٩٣٢)، و لأحري في التعصيم فدر الصلاة (٩٣٢)، و لأحري في الشريعة (٢٧٧)، و بن بصة في اللايانة إكبرى (٩٠١)، ورساده ضعيف

قال لاحري على بعد هد الاثر اهده شن والاثار في ترك الصلاه وتصييعها مع ما الم بذكره مما نظول به الكتاب، مثل الحديث حديقة على، وقوله لوحل لم بلم الصلاة الوامات هذا لمات على غير فعره محمد على ومثله عن بلال اللها وعبره ما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصن فلا إيمان له ولا إسلام، اهـ.

 <sup>(</sup>٥) رواء المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٦) (بابٌ) وانظر ما نعده.

وأطاع؛ فقد توسَّط الإيمان، ومن أحبُّ لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان .

الكلاعي، قال أخذ بيدي مكحول، فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة مُتعمدًا؟

فقلت: مؤمن عاص!

فشد نقبضته على يدي، ثم قال. يا أبا وهب؛ ليعظم شأن الإيمان في نقست؛ من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه دِمَّة الله، ومل برئت منه ذمة الله فقد كفر<sup>(٢)</sup>

الله عن عمرو بن قيس، عن أبى المحاق، قال: قال على رحمة الله عليه المقسر من الإيمان بمنزلة الراس من الجسد، فإذا دهب الصبر دهب الإيمان (٢٠).

١٠ روه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٧) (بات) و حمد في الإيمان» (٣٨٥)، و نعدى
في «الإيمان» (٣)، وابن لسري في «الترهد» (٤٨٠)، وابن بطة في «الإبادة الكرى»
(٥٠٥)، واللالكاني (١٧٢٤ ـ ١٧٧٦).

والصر ما تقدم برقم (١١٠)، وكعب هو المعروف يكعب الأحماد كلفة وفي التعظيم قدر الصلاة، (١/٤١٧) من طريق الوليد بن أبي ثور، هن هاصم، هن أبي صالح، عن أبي هريزة الله محوه

(۲) رواه المصنف في المصنفه (۲۰۰۷) (بات)، وعبد الرزاق (۲۰۰۵). وقوية (با يا وهب، كبف تقول في رجل ترث صلاة مكنونة منعمدً ؟ فقلت مؤسل عاصاً فئيد بقصته على يدي، ثم قال: يا أيا) ليست هذه الجملة في البيطنفة. وفي المعظيم قدر الصلاة؛ (۹۷٪) عن معمل بن عبيد به الجرزي؛ قلت لدفع ارجل أقرّ بما أبرا بله بعالى ويما بين بني الله يمم ثم قال أبرك لصلاة وأبا أعرف أبها حق من الله تعدى عضالًا مويدًا.

(٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٩) (بابُ)، وابن أبي الدنيا في النصبرة (٨)، وأبر تعبم في النصبة (٧٥/١)، واللالكاني (١٥٦٩), وإساده منقطع، وله شواهد، ورواه العدني في اللإيمال» (١٩) من طريق آخر لمتل أطول منه والنظر تحريجه وتصحيحه هاك

ا الله عن صلة عن المنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صِلة، عن عمار الله قال: ثلاث من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم ( )

الله عن صلة، عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عن صلة، عن عمار الله عن قوله: ﴿ وَهُمْ لَا تَسَ لَيُتُمْ ﴾ [التوبة ١٢] فقال: لا عهد الله م

" مدننا حرس عن منصور، عن إبراهيم قال كان بقول الآلا يدحل النار إنسان في قلبه مِثقال حبَّة من خردلٍ من إيمان (1).

رواء المصنف في المصنفة (٣١٠٨٠) (بات)، وعبد لرزاق (١٩٤٣٩)، وأحمد في الريمان (٤٥٤)، وأحمد في الريمان (٤٥٤)، وعبقه النجاري في الصحيحة (باب إفشاء السلام من الإسلام)، وذكره أبو عبد في لا لإنداد (٣١)

وروي مرفوعًا إلى لسي ﷺ ولا نصح كما قال أبو حاتم وأبو زوعة ﷺ في االعلل؛ (١٩٣١) وانظر افتح لباري، لابن رجب (١٣٤١)

قلت وهذا الأثر له حكم أرفع فإن مثبه لا يقال بالرأي، كما في االفتح؛ (٨٣/١) وقوله (الإنصاف من نفست) قال ابن رجب في «الفتح» (١/ ١٣٥) وهو من أهز الحصال، ومعناه أن يعرف الإنسان لحق على نمسه ويوفيه من غير طلب.اهـ

رواه المصنف في المصنفه (۱۹۱۸۱) (بات)، والطبري في التعسير، (۱۱/۸۹)،
 وابن أبي حاتم في التفسير، (۱۰۰۲۱).

(٣) وڤي االمصلف، (كان بفال)

رواء المصنف في المصنفة (٣١٠٨٢) (بات).

وسيأتي محوه هي اللإيمالية لأحمد (٤٢٥) عن ابن مسعود ﷺ

د وفي المصنف حدثي ربد بن نحاب، عن الصغل بن حرب، قاب حدثي عقيل نحدي، عن أي إسحاق، عن سويد بن غقبة، عن ابن مسعود رائد، قاب دار.
 د مود به سي فدكره

رواء أمصنف في امصنعة (٣١٠٨٣) (دبُّ).

الله عدي المحتدا أبو أسامة، عن جرير بن حازم، حدثني عيسى بن عاصم، حدثني عدي بن عدي، قان: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: أم عد، قون الإيماد فر تص وشرائع، وحدود وسس، قمن ستكملها استكمل الإيماد، ومن لم يستكملها للإيماد، ومن لم يستكملها للإيماد، فون أعش فسأسنها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مُتُ قبل ذلك قما أنا على صحبتكم بحريص(١).

الله مدنه عد الأعلى، عن الخريري، عن عبد لله بن شقيق، قال ما كالوا بقولون لعمل تركه رحل كفرٌ غير الصلاة، فقد كالو

ورو ه الطياسي (٣٧٦) من طريق عصعق بن حرن، عن عقيل الجعدي، على أبي
إسحاق، عن سويد بن عفلة، عن عبد الله بن مسعود ﷺ، على البي ...
وقي إسناده عفيل الجعدي ملكر الجديث، كما قال النجاري، وحكم أبو حاتم على
هذا الجديث باللكارة، اللعمل؛ (١٩٧٧).

وقد نقدم ما يشهد له (۱۱۰ و ۱۱۱ و۱۲۸).

 <sup>(</sup>١) رواه المصلف في المصلفة (٣١٠٨٤) (بات), وأحمد في الإيمانة (٣٩٧), والحلال
 (١١٤٣)، واللالكائي (١٥٧٢)، ودكره لبحاري مُعنفٌ في صحيحه (باب الإيمان)

<sup>(</sup>٢) رواء المصنف في المصفه (٣١٠٨٥) (بات)، واللايكاتي (١٥٨٧).
قال الأجري عبد في الشريعة (٦١٤/٣) فالأعمال وحمكم شد بالمجورح تصديل عن الإيمال للقلب والنسال، فمن لم يصدق الإيمال للعملة بجورجة مش لطهارة، والمركة، والمصيام، والمحج، وأشبه لهده ورصي من للمسه بالمعرفة، والقول لم يكن مؤمنًا ولم تلفعة المعرفة والقول، وكان تركة للعمل تكديث الإيمانة، وكان العمل بما فكرناه تصديقًا هنة الإيمانة، وبالله التوفيق الحداثة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة الحداثة المعرفة المعرفة العداثة المعرفة المعر



## يقولوب تركها كمر

المحت شعيفً، عن مغيرة، قان: سمعت شعيفً، وسأله رحل: سمعت ابن مسعود الله يقون: من شهد آنه مؤمن؛ فيشهد أنه في الحنة؟ قال: تعم (٢٠).

البعد ال

قال: لعمرُك، والله إن حشوها غير المؤمنين (٣٠).

١٤٠ قال أبو بكر: الإيمان عندنا قول وعمل، ويزيد وينقص.

اخر الكتاب والحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد واله وسلم

300

 <sup>(</sup>۱) روه المصنع في امصنعه (۲۱۰۸۱) (باث)، وأحمد في االإيمال (۲۱۲)،
و لترمدي (۲۲۳۷)، والمروري في اتعظيم قدر الصلاة (۹٤۷)، ولعظهما: كال
أصحاب محمد عبر لا يروب شك من الأعمال تركه كفر عبر لصلاة

وهد أثر صحيح بحكي فيه عبد لله عدد حماع لصحابة بين عبى تكفير عدد لصلاة، وهو جماع صحيح معبر تلقاف هن لُشَّه بالقوب، وحكاه إجماعهم كديث عير واحد من أهل لعبم كما بيت ذلك في المقاعة، ولا يطعن في هذا الأثر إلَّا لمرجنة الليل بريدون إسقاط ركبة العمل من الإيمان،

 <sup>(</sup>۲) روه المصنف في المصنفة (۲۱۰۸۸) (باث)، وهند الله في السُنّة (۲۸۹)، و لخلال
 (۲۰۱۲)، وإستاده صحيح.

وقد تقدم تخريجه في كدب «الإيمان» لأعنب (دات الاستثناء في الإيمان) عن ابن السعود الله من عده طرق صحيحة عنه.

<sup>(</sup>٣ روه البصنف في المصفه) (٣١٩٨٧) (يابً)



## بني إلى المالح الحام

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.

أما بعد، فقد رآيت إنمامًا للفائدة إلحاق الأحاديث والآثار التي ذكرها المُصنَّف في كتابه «الإيمان» من كتابه الكبير «المُصنَّف» بكتابه «الإيمان» المفرد.

فقد أضاف فيه ثلاثة أحاديث، وأثرين لم يذكرهما في كتابه المفرد، ولم ينفرد كتابه المفرد بشي من الآثار عن كتابه المصتف، إلا قوله الذي ختم به كتابه المفرد في الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص.

ئم ألحقته ببعض أقوال ابن أبي شيبة \_ في أبواب الإيمان مما هو مبثوث في كتب أهل العلم. والله ولى التوفيق.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الداراً مدننا إسماعيل ابن عُليَّة، عن أبي حيَّاد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة عن أبي الله عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي ما الإيمان؟ وجل، فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟

فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ولقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر».

قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟

قال: «أن تعبد الله ولا تُشرك به شيئًا، وتُقيم الصّلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان».

قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك» (١٠٠).

الدّ/١٤٢ مدتنا غندر، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس الله: أن وقد عبد القيس أتوا النبي الله: قال رسول الله: امن الوقد، أو من القوم؟٤.

قالوا: ربيعة.

قال: "مرحبًا بالقوم، \_ أو بالوفد \_ غير خزايا ولا ندامي،

فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بينتا وبينك هذا الحي من كفار مُضر، وإنا لا تستطيع أن تأتيك إلّا في الشهر

 <sup>(</sup>۱) رواه المصنف في دمصنفه (۳۰۹٤٥).
 ورواه البخاري (۵۰)، ومسلم (۹). وقد تقدم تخريجه برقم (۱۱۹).

الحرام، قمرنا بأمرٍ فصل نُخبر به من وراءنا ندخل به الجنة.

قال: «فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: اشهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رمدول الله، وإقام الصلاة، وإبتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطوا الخُمُس من المغنم، فقال: احفظوه، وأخبروا به من وراءكم، (١٠).

الجعد، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن عطية مولى بني عامر، عن يزيد بن بشر السكسكي، قال: قدمت عن عطية مولى بني عامر، عن يزيد بن بشر السكسكي، قال: قدمت المدينة فدخلت على عبد الله بن عمر، فأتاه رجل من أهل العراق، فقال: يا عبد الله، مالك تحجُّ وتعتمرُ، وتركت الغزو في سبيل الله؟

فقال: ويلك! إن الإيمان بُني على خمس: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم ومضان.

قال: فردُّها عليه، فقال: يا عبد الله، تعبدُ الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضاد.

قال: فردَّها عليه، فقال: يا عبد الله، تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتوتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان؛ كذلك قال لنا رسول الله (٢٠).

المُدُالًا عِدِينًا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال

 <sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفه (۳۰۹٤٦). ورواه البخاري (۵۳) ومسلم (۱۷).
 وقد تقدم التعليق عليه في كتاب االإيمان الأيي عبيد (۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في الصنفه؟ (٣٠٩٤٧)، وسيأتي تخريجه في كتاب االإيمان؟ لأحمد (٢٢).

عمر ﷺ: غُرى الإيمان أربع: الصلاة، والزكاة، والجهاد، والأمانة".

[20/0] حمدتنا وكيع، عن سغيان، عن أبي إسحاق، عن صلة، قال: قال حليفة في: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والإسلام سهم، وقد خاب من لا سهم له (٢٠).

الداراً قال ابن أبي شيبة: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصًا من إيمانه (").

المان، ولا إيمان، ولا إيمان، ولا إيمان، ولا إيمان، ولا إيمان أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلَّا بإيمان، ولا إيمان أبي أبي المخاطبة، فقال: قد قبلت الإيمان فهو داخل في الإيمان قد قبلت الإسلام، فهو داخل في الإيمان أنها أبيمان أنها الإسلام، فهو داخل في الإيمان أنها أبيمان أ

المراع قال أبن أبي شيبة: قال النبي الله المن ثرك المصلاة نقد كفر»، فيقال له: ارجع عن الكفر، فإن فعل وإلّا قتل بعد أن يؤجله الوالى ثلاثة أيام (١٠).

المعرفة الرجال (٢/ ٢١٥): سمعت المعرفة الرجال (٢/ ٢١٥): سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقيل له: ما تقول في الإيمان؟ قال: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. قيل له: ما نقصانه؟ قال: على حديث أبي جعفر الخطمي،

<sup>(</sup>١) رواه المصلف في العصنفه؛ (٩٤٨).

 <sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفه (۳۰۹٤۹). ولم يذكر هاهنا الحج، وهو أثر صحيح.
 وسيأتي تخريجه في كتاب الإيمان لأحمد (۳۹۳).

<sup>(3)</sup> اتعظیم قدر الصلاقة (۵۸۳).

<sup>(</sup>٣) التعظيم قدر الصلاة (٥٨١).(٥) التعظيم قدر الصلاة (٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) اتعظیم قدر الصلاته (٩٨٨).